

تأليف محمد بن إبراهيم النعيم



منهالة العين عهد الرحيم بن إبراهيم الماشم

الخاشر بكلية الشريعة عامدة الإمام عمد بن سعود الإسلامية بالإحساء

فضيلة الدكترور صالح بن غام السدلان الإحلا بكاية العربية علمة الإمام عمل بن سورة الإسلامية بالرياش

طبع على نفسقة فساعل خير خصم خياص للشوريع الخيري ت: ٨٩٤١١٣٨

# كيف تطيل عمرك الإنتاجي؟

« من سرَّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » حديث شريف

## تالیف محمد بن إبراهیم النعیم

#### تقديم

الشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء

فضيلة الدكتور صالح بن غانم السدلان الأستاذ بكلية الشريعة بالمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

#### ح دار الذخائر للنشر والتوزيع ، ۲۲ ۱ ۱ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر النعيم ، محمد بن إبراهيم

كيف تطيل عمرك الإنتاجي. \_ ط٣ الدمام .

١٦٨ ص ؛ ١٧ \* ٢٤ سم .

ردمك : ۲-۱۷-۲۲۳-۱۹۹۹

١- الوعظ والإرشاد ٢- الثواب والعقاب في الإسلام أ- العنوان

ديوي ۲۱۳ ه ۲۲/۱۷۹

رقم الإيداع: ٢٢/١٧٩٥ ردمك: ٢١٧-٢٦٦، ٩٩٦

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الثالثة الثالثة ٢٢٢هـ - ٢٠٠١م مزيدة ومنقحة

و (ر (الرفائر النشر والتوزيع الدمام - المملكة العربية السعودية تطلب جميع منشوراتنا من



تم الصف والاخراج بمكتبة المجتمع فرع الضبر تلفون ١٩٤١١٣٦

توزیع مؤسسة الجریسي للتوزیع و الإعلان ص.ب ۱٤۰٥ - الریاض ۱۹۴۳۱ هاتف: ۲۵۲۰۲۲ - فاکس:۲۳۰۷۳ ۱/٤۰



# تقديــم د. صالح السدلان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عَلَيْكُم وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فقد قام مؤلف الكتاب الموسوم بعنوان «كيف تطيل عمرك » بعرضه على من أوله إلى آخره . ووجدت هذا الكتاب اشتمل على :

- (١) ثلاثة فصول وخلاصة وكل فصل ضم جملة من المباحث .
  - (٢) ألفيت هذا الكتاب نافعاً ومفيداً في موضوعه .
- (٣) لم يسبق المؤلف إلى لفت نظر القارىء إلى ما استنتجه من النصوص التي أوردها وما دلت عليه من الثواب العظيم . فقد أجرى موازنة بين عمر الإنسان العادي وبين عمله الإنتاجي إذا هو عمل بهذه الأحاديث واحتسب أجرها وعود نفسه عليها ، فإنه يطيل عمره بطريقتين :
  - (أ) الطريقة الأولى : إطالة حقيقية .
- (ب) الطريقة الثانية : إطالة معتمدة على الناحية الإنتاجية بالأعمال
  الصالحات والحسنات الكثيرات .

فتلك لفتة دقيقة وذكية ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يتفطن لها وأن يقدرها قدرها .

- (٤) أن موضوع هذا الكتاب يحتاج إليه الجميع : العلماء والمتعلمون والشباب والكهول والشيوخ والذكور والإناث .
- (٥) أن العمل بفضائل هذه الأعمال التي ذكرها المؤلف سهلة ومُيسرة ولكنها تحتاج إلى أمرين وهما اللذان عجز عنهما كثير من الناس: النية وتصور هذا الثواب ؛ وذلك بأن يتصور أحدنا كيف يحصل على هذا الثواب في

وقت وجيز قد يعادل العمر أضعافاً مضاعفة .

فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفة وقارئه وكل من أسهم في نشره ، وصلى الله على نبينا محمد عَلِيَاكِيم وعلى آله وصحبه أجمعين .

د. صالح بن غانم السدلان الرياض \_ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة الجمعة ١٤١٥/١/١٥هـ

# تقديـــم للشيخ عبد الرحيم الهاشم

الحمد لله حق حمده وأفضل صلاته وأزكى سلامه على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن أحبهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإن الله تعالى تفضل على هذه الأمة بما لم يتفضل به على من سبقها من الأمم ، فوضع عنها الآصار والأغلال التي كانت على تلك الأمم في عبادتهم لربهم ومعاملتهم مع خلقه . وتعويضاً لهم عما فاتهم من طول الأعمار وقوة الأبدان التي كانت تتمتع بهما تلك الأمم ، ويعدان عنصرين أساسين لكثرة الأجور . وبهذا الفضل أصبحت هذه الأمة نصف أهل الجنة .

وإن الأخ الفاضل الشيخ / محمد بن إبراهيم النعيم جمع في هذا الكتاب كيف تطيل عمرك \_ ما استطاع جمعه مما تفضل الله تعالى به على هذه الأمة من الأعمال القليلة ذات الأجور العظيمة . وبناء على طلبه ، قمت بمراجعته المراجعة الشرعية فألفيت كتاباً حافلاً ببعض ما تفضل الله تعالى به على هذه الأمة من الأجور العظيمة على أعمال قليلة ، وحرص فيه \_ وفقه الله تعالى \_ على دعمه بالآيات والآثار مع تخريجها ، وبيان فقهها عند سلف الأمة ، ثم قام بعمليات حسابية تقرب فهم تلك النصوص لأهل هذا العصر ، وقد أفدت منه أكثر مما استفاد مني ، مع اعتقادي ونصحي لكل من اطلع على هذا الكتاب وأمثاله المهتمة بهذا الموضوع أن يشكر الله تعالى على هذا الفضل ويعتقد بأن الله تعالى الغني الكريم ذو الفضل العظيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وقادر على أن يتفضل بأكثر مما جاء في هذا الكتاب لقوله سبحانه السماء ، وقادر على أن يتفضل بأكثر مما جاء في هذا الكتاب لقوله سبحانه السماء ، وقادر على أن يتفضل بأكثر مما جاء في هذا الكتاب لقوله سبحانه السماء ، وقادر على أن يشاء والله واسع عليم المناء الكتاب لقوله على عبادة

ربه ، ومعاملة الخلق بما أمر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه وأن يخلص العمل لله تعالى ليفوز بلقاء ربه قال تعالى : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ الكهف: ١١ وليحذر من العجب بالعمل، والرياء فيه ، واتهام الآخرين بالتقصير ، والتعبد بالبدعة فإن كل هذه الأمور من محبطات الأعمال وأن يعمل ولو مرة بكل سنة سمع بها ليكون من أهلها ويحرص على ما كان أجرها مضاعفاً كما فعل النبي على أصبحت : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » . فإن العبد إذا حافظ على مثل هذا استفاد من وقته لدنياه وآخرته .

نســأل الله تعالى لنا ولجــميع المسلمين الهــداية والتوفــيق والقبــول آمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله .

كتبـــــه

السيد عبد الرحيم بن إبراهيم الهاشم محاضر بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء ١٤١٥/١/٥٥هـ

#### المقدم\_ة

الحمد لله المبدىء المعيد ، يعطي من شكره المزيد ، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية ، إنه حميد مجيد . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، الفعّال لما يريد ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد ، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحابته أهل التأييد ، وعلى من سار على نهـجهم واقعنى أثرهم إلى يوم الوعيد ، وسلم تسليماً كثيراً إلى التأبيد. أما بعد:

فقد كانت بداية هذا الموضوع خاطرة واحدة دونتها منذ عدة سنين ، عند قراءتي في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير ، للعالم الفاضل: محمد ناصر الدين الألباني . وبعد مرور أشهر عديدة على ذلك ، وفي أثناء تقليبي لصفحات الكتاب مرة أخرى ، رأيت التعليق الذي دونته ، فكانت بداية فكرة تجميع الأحاديث النبوية الصحيحة في موضوع الأعمال المضاعفة ، التي تهدف إلى زيادة العمر الإنتاجي للمسلم .

وبعد طرح الموضوع عدة مرات ، على مسجموعات عديدة من الناس ، وفي أماكن متفرقة ، كانت عناصر الموضوع تتداعى وتتنضافر شيئاً فشيئاً :حتى كان فى ثوبه هذا الذي هو عليه الآن ولله الحمد .

يُعد هذا الموضوع أحد الموضوعات المهمة ، التي أرى أن تطرح على الشباب ، لاسيما المبتدئين منهم في الالتزام . فقد لاقى هذا الموضوع قبولاً ممن سمعه مني مما دعاني أن أدونه في كتاب ؛ ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس ، ولعلي أسجل لنفسي به صدقة جارية عند الله تعالى تنفعني بعد مماتي . هذا وسيقوم بعض الأخوة الأفاضل بترجمة مادة هذا الكتاب إلى اللغة

الإنجليزية وإلى بعض اللغات الهندية المحلية .

أسأل الله تعالى أن يتمم لهم ذلك ويثيبهم عليه .

يتناول الكتاب باختصار معظم الأعمال الصالحة التي ثوابها يضيف لك من فيما يرى الناظر معمراً إضافياً ؛ ليكون عمرك الإنتاجي من الحسنات أكبر من عمرك الزمني . والكتاب بمثابة مجهر يكشف لأنظارنا أهمية جديدة للعديد من الأحاديث التي نقرأها ونمر عليها أحياناً مروراً دون تدبر .

جعلت الكتاب في ثلاثة فصول :

الفصل الأول: ويشتمل على: أهمية إطالة العمر ومفهومها.

الفصل الثاني : الأعمال المطيلة للأعمار وفيه أربعة مباحث .

المبحث الأول: إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة.

المبحث الثاني: إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة .

المبحث الثالث: إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد المات.

المبحث الرابع : إطالة العمر باستغلال الوقت .

الفصل الثالث: كيفية المحافظة على العمر الإنتاجي من الحسنات.

وقد وثقت مسائل الكتاب بعزوها إلى مظانها من كتب العلم ، وحرصت ألا أذكر إلا الأحاديث الصحيحة أو الحسنة وخرجتها من مصادرها ، وأحلت ذلك إلى كتب الشروح ؛ لتكون أيسر للاطلاع على معنى الحديث لا سيما بعد توفر هذه المصادر لدى كثير من طلبة العلم ولله الحمد ، فأحاديث البخاري أحلتها إلى كتاب فتح الباري لابن حجر ، وأحاديث مسلم إلى شرح صحيح مسلم للنووي ، وأحاديث أبي داود إلى عون المعبود ، وأحاديث الترمذي إلى عارضة الأحوذي ، وأحاديث مسند أحمد إلى الفتح الرباني للبنا ، وأحاديث النسائي إلى سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام النسائي إلى سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام

السندي ، وأحاديث ابن ماجه إلى شرح سنن ابن ماجه القـزويني للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي .

وأود أن أنبه القارىء الكريم بألا يكتفي بتقليب صفحات هذا الكتاب لمعرفة عناصره ، وإنما يتكرم بقراءة الفصل الأول منه على الأقل بروية ؛ ليدرك أبعاد الموضوع وأهميته ، ومن ثم يعلم سبل إطالة العمر .

وقبل أن أختم كلمتي ، وانطلاقاً من قول الرسول عَلَيْكُم : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله »(١) . فإنه لايسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ عبد الرحيم ابن السيد إبراهيم الهاشم المحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء على مراجعته للنواحي الشرعية في الكتاب . كما أشكر الأخ الأستاذ خالد الحليبي المحاضر في الكلية نفسها على مراجعته للنواحي اللغوية .

وختاماً فإني أحمد الله تبارك وتعالى على أن أقر عيني بإخراج باكورة ما سطره قلمي وأستغفره من الخطأ والزلل ، وأسأله أن ينفع به وأرجو أن ينصحني إخوتي القراء بمرئياتهم؛ كي تتكامل فوائده في طبعات قادمة بإذن الله.

والله ولي التوفيق ،

أبو عمرر محمد بن إبراهيم النعيم ١٤/٤/١٤هـ الإحساء \_ ص.ب ١١٥٣

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ولا الفتح الرباني ـ كتاب الأخلاق الحسنة: باب شكر المنعم والمكافأة على المعروف (۹۰/۹۹) ، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في شكر المعروف (۱۳/۱۳) ، والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة ولات أبواب البر والصلة ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك وقال حديث حسن صحيح (۱۳۸/۸) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۹۰۲۸) ووافقه المناوي في فيض القدير (۲۲٤/۱) ، والألباني في صحيح الجامع (۲۵٤۱) .

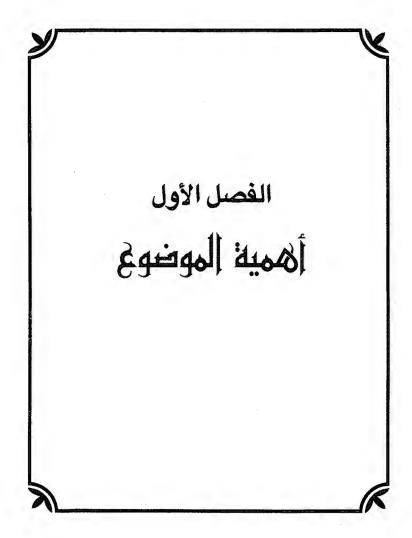

# الفصل الأول أهمية الموضوع

#### لماذا تريد أن تعيش ؟

إن الهدف من هذه الحياة ليس الأكل والشرب ، لأننا حين نعيش لهذا الهدف نشترك مع البهائم والكفار ، فإن همّهم في الحياة الأكل والمتاع كما وصفهم الله تعالى ذاماً حالهم ، فقال جل وعلا ﴿ والذين كفروا يتمتّعونَ وصفهم الله تعالى ألأنعام والنار مثوى لهم ﴾ (٢) . وإنما الهدف من وجودنا وتسخير ما على هذه الأرض لنا ، هو عبادة الرحمن وعصيان الهوى والشيطان. وبمصطلح تجاري هو أن نجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات قبل حلول الأجل ، وأن نحرص كل الحرص على استثمار أوقاتنا المحدودة بالعمل الصالح الذي يرفع من درجاتنا في الجنة . ومما ينبغي التنبه له أن الساعة التي الصالح الذي يرفع من درجاتنا في الجنة . ومما ينبغي التنبه له أن الساعة التي وساعتها سيقول كل مقصر يا ليتني قدمت لحياتي إلا أن يتفضل الله جل وعلا ويتكرم ، وهو أهل للكرم .

ونحن نختلف عن اليهود فإنهم يتمنّون أن تكون حياتهم ليس فيها موت رغبة في ملاذً الدنيا ، إذ يتمنى أحدهم لو يُعمر الف سنة ، قال تبارك وتعالى: ﴿ ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ، يَودُ أحدهم لو يُعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعمّر والله بصير بما يعملون (٣). وأمّا المسلم فيحرص على حياته ليس لذاتها ، وإنما لكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات . فإذا رأى المسلم أن حياته يزداد فيها حسنات وقرباً من

<sup>(</sup>٢) سورة محمد آية (١٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية (٩٦).

الله ، دعا الله أن يطيل عمره وأن يحسن عمله ، يشهد لهذا حديث أبي بكرة لخطي أن رجلاً قال يارسول الله أي الناس خير ؟ قال من طال عمره وحسن عمله . قال فأي الناس شر ؟ قال : من طال عمره وساء عمله »(٤) .

وإذا رأى أن بقاءه في الحياة سيعرضه إلى فتن وزيادة سيئات ، دعا الله أن يقبضه إليه غير فاتن ولامفتون ؛ لحديث معاذ بن جبل وطفي أن رسول الله على عان مما يقوله من الدعاء أنه كان يدعو فيقول : « اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لي ، وترحمني ، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك ، وحب عمل يقربني إلى حبك ، وقال رسول الله عليها إنها حق فادرسوها (أي احفظوها) وتعلموها» (٥)

وهذا لا يعارض ما رواه سعد بن عُسيد فطي عن رسول الله عليه أنه قال: «لا يتمنّى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب» (١) لأن الرسول عليه أباح تمني الموت عند حصول ضرر يفتن في الدين. فعن أنس بن مالك فطي أن رسول الله عليه الله عليه قال: « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنياً للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد \_ الفتح الرباني \_ كتاب الجنائز: باب فضل طول العمر مع حسن العمل (٧/ ٥٠)، والترمذي واللفظ له في أبواب الزهد: باب ما جاء في طول العمر للمؤمن وقال: هذا حديث حسن صحيح (٩/ ٢٠٢)، ورواه الطبراني والحاكم وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٣٩٠٤) ووافقه المناوي في فيض القدير (٣/ ٤٨)، والألباني في صحيح الجامع رقم (٣٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ كتاب الترغيب في صالح الأعمال : باب الترغيب في خصال مجتمعه (١٩/ ٣٠) ، ورواه الترمذي : كتاب التفسير : باب تفسير سورة ص وقال حديث حسن صحيح (١١٦/١٢) ، والألباني في صحيح الجامع رقم (٥٩) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري : كتاب التمني : باب ما يكره من التمنى (٢٣٣/١٣) .

لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي  $^{(v)}$  . إذن هدفنا في هذه الحياة ليس أن نعيش كـما يعيش الكفـار وإنما هو أسمى من ذلك ، وهو أن نحقق عـبادة الله جل وعلا وأن نجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات قبل الممات .

#### المشكلة الكبرى:

إن أكبر مشكلة تواجه كل مسلم بل كل إنسان على هذا الوجود هي : أن حياته محدودة ، ومعدودة بسنوات وأيام بل وثوان لا يستطيع أن يزيد فيها لحظة واحدة . فمهما بلغ المسلم من حرص وجهد لكسب الحسنات فلا يزال العمر قصيراً موازنة بأعمار الأمم السابقة؛ لحديث أبسي هريرة وطفي أن رسول الله عبيل قال: « أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين ، وأقلهم من يجوز ذلك » (٨) . فإن متوسط الزمن الإنتاجي للإنسان قد لا يتجاوز عشرين سنة من عمره الكلي . فلو كان عمر الفرد منا ستين سنة فإن ثلثها سيكون نوما حلى افتراض أن الإنسان ينام ثماني ساعات يومياً أي ثلث يومه وخمس عشرة سنة تكون فترة طفولة ومراهقة ومشاغبة غالباً ، وهي قبل سن التكليف ، فيبقى حوالي خمس وعشرين سنة قد يمضي منها على الأقل سنتان تقريباً في تناول وجبات الطعام الثلاث وقضاء الحاجة ونحو ذلك من الأمور الملحة على افتراض مضي ساعتين منها يومياً \_ فيبقى حوالي ثلث عمره تقريباً ؛ ثلاثة وعشرون سنة ، وهو ما ينبغي عليه أن يستغله في إنتاج أكبر قدر ممكن من

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري: في كتاب المرض باب تمني المريض الموت (۱۰/ ۱۳۲) وكتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة (۱۱/ ۱۰۶) ، ومسلم: في الذكر والدعاء باب كراهة تمني الموت (۷/۱۷) والترمذي: باب في النهي عن تمني الموت (۱۹۵/ ۱۹۵) ، وأبو داود في الجنائز باب كراهية تمني الموت (۸/ ۳۷۳) ، والنسائي في الجنائز باب كراهية تمني الموت (۱۸۲ ح ۱۸۲) .

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي في أبواب الدعاء (١٣/ ٦٥) ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الله العرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه أه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (١١٩٩) ، ووافقه المناوي في فيض القدير (١١/١) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٠٧٣) .

الحسنات . وذلك الثلث يزيد المرء حسرة على قصر عمره الإنتاجي . ومن هنا تبدأ المشكلة ، وتبرز ضرورة الأخذ بأسباب إطالة العمر .

#### مفهوم إطالة العمر:

جاء ذكر إطالة العمر في حديث أنس بن مالك وطفي ، أن رسول الله على قال : « من أحب أن يبسط له في رزقه ، ويُنسأ له في أثره ، فليصل رحمه » (٩) وقد اختلفت توجيهات العلماء \_ رحمهم الله \_ لمعنى الإطالة الواردة في هذا الحديث ، ولعل من أبرز من نقل أقوالهم : الإمام النووي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والحافظ ابن حجر ، رحمهم الله تعالى (١٠٠) . وإني أنقل ماذكروه نصاً :

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى « والأثر : الأجل ؛ لأنه تابع للحياة في أثرها . وبسط الرزق : توسيعه وكثرته ، وقيل : البركة فيه ، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور ؛ وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص؛ ﴿ فإذا جاء أجلهُم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون ﴾ (١١) وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها : أن هذه الزيادة بالبركة في عمره ، والتوفيق للطاعات ، وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة ، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك . والثاني : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو

<sup>(</sup>٩) رواه البـــخـــاري واللفــظ له في الأدب باب مــن بسط له فــي الرزق بصلــة الرحم (٩) رواه البـــخــاري واللفــظ له في كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (١١٤/١٦) .

<sup>(</sup>١٠) وممن تكلم أيضاً في الموضوع ابن قـتيبة الدينوري في كتابه تأويل مـختلف الحديث ، ومرعي الكرمي الحنبلي في كتاب إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان ، والإمام الشوكاني في كتاب تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمـر ونقصانه من الدلائل ، والسيوطي في كـتاب إفادة الخبر بنصه في زيادة العمـر ونقصه ، والبنا في الله اللائل ، والسيوطي في كـتاب إفادة الخبر بنصه في زيادة العمـر ونقصه ، والبنا في الفـتح الرباني (٢١٩/٢١) ، والبـيهـقي في شعب الإيمان (٢١٩/١) باب في صلة الرحم ، والمراغي في تفسيـره عند قوله تـعالى على لـسان نوح (عليه السـلام) الرحم ، والمراغي في تفسيـره عند قوله تعالى على لـسان نوح (عليه السـلام) المصنف (وضرب لهم آجالاً) .

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف آية (٣٤) .

ذلك ، فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يُصِلَ رَحِمَه ؛ فإن وصلها زيد له أربعون . وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى : ﴿ يمحو اللهُ ما يشاء ويثبت ﴾ (١٢) فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قَدَره ولا زيادة بل هي مستحيلة ، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث ، والثالث : أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت . حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل والله أعلم أه » (١٣).

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ﴿ وما يُعمَّرُ من مُعَمر ولاينقص من عُمره ... ﴾ (١٤) فقد قيل أن المراد الجنس أي ما يعمر من عمر إنسان ، ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان. أحدهما: أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر .

وقد يراد بالنقص: النقص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. وفي الصحيحين عن النبي عرائي أنه قال: « من سرّه أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه ». وقد قال بعض الناس: أن المراد به البركة في العمر ؛ بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. فيقال لهؤلاء تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع مهي أيضاً مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة ، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب ، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي عرائي الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم. فرأى

<sup>(</sup>١٢) سورة الرعد آية (٣٩) .

<sup>(</sup>١٣) صحيح مسلم بشرح النووي باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (١١٤/١٦) .

<sup>(</sup>١٤) سورة فاطر آية (١١) .

فيهم رجلاً له بصيص ، فقال : من هذا يا رب ؟ فقال : إبنك داود . قال : فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال ألف سنة . قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة . فكُتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة . قالوا : وهبتها لابنك داود . فأنكر ذلك ، فأخرجوا الكتاب . قال النبي عارضهم : فنسى آدم فنسيت ذريتـه ، وجحد آدم فجـحدت ذريته »(١٥) وروي أنه كُمِّل لآدم عــمره ولداود عمره . فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين (١٦) ، وهذا معنى ما روي عن عُمَّـر أنه قال : « اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحنى واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ». والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك . والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله ، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها فلهذا قال العلماء أن المحو والإثبات في صحف الملائكة ، وأما علم الله سبحانه فـلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به فلا مـحو فيه ولا إثبات . . . أ هـ (١٧) . وقال في موضع آخر « والأجل أجلان : أجل مطلق يعلمه الله وأجــل مـقيد ، وبهــذا يتبين معنــى قــوله عليه الله وأجــل مـقيد ، وبهــذا يتبين معنــى قــوله عليه الله وأجــل يُبسط له في رزقه وينُسأ له في أثره فليصل رحمه » ؛ فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجملاً وقال : « إن وصل رحمه زدته كذا وكذا » والملك لا يعلم أيزداد أم لا ، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم

<sup>(</sup>١٥) رواه الترمذي في تفسير سورة الأعراف بلفظ « لما خلق الله آدم ... » وقال هذا حديث حسن صحيح وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة (١٩٦/١١) ، ورواه الحاكم موصححه (٢/ ٣٢٥) ووافقه الذهبي أه. ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٥٢٠٩) .

<sup>(</sup>١٦) لعل الصواب : « مائة » بدل « ستين » ، لأن آدم عليه السلام حين وهب داود ستين سنة من عمره يكون عمر داود حينئذ مائة سنة وليس ستين .

<sup>(</sup>۱۷) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۶/ ۹۹) .

ولا يتأخر » أ هـ (١٨) .

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى « قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمُ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدَمُونَ ﴾ (١٩) والجمع بينهما من وجهين :

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة ، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي عليه الله القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ، فكأنه لم يمت . ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح .

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها ، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، أما الأول الذي دلت عليه الآية ، فبالنسبة إلى علم الله تعالى ، كأن

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق (٨/ ٥١٧) وله كلام جميل مماثل في ( $(\lambda \cdot \lambda)$ ) .

<sup>(</sup>١٩) سورة الأعراف آية (٣٤) .

<sup>•</sup> قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن قلت: فعلام يحمل ما تقدم من الآيات القاضية بأن الأجل { لا } يتقدم ولا يتأخر ، ومن ذلك قوله عز وجل ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ إسورة النحل ٢٦} . قلت: قد أجاب عن ذلك بعض السلف وتبعه الخلف ، بأن هذه الآية مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره . ويؤيد هذا : أنها مقيدة بذلك ، فإنه قال : ﴿ فإذا جاء أجلهم ﴾ . ومثل هذا التقييد المذكور في هذه الآية : قوله عز وجل: ﴿ ولن يُؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ إسورة المنافقون ١١ وقوله سبحانه ﴿إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ إسورة المكن الجمع : بحمل هذه الآيات على هذا المعنى ، فإذا حضر الأجل لم يتقدم ولم يتأخر . وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو بفعل الخير . ويجوز أن يقدم لمن عمل شراً أو قطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله سبحانه أهـ { تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل (صفحة ٢٧) } .

يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة مشلا إن وصل رحمه ، وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع ، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ، والذي في علم اللك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ (٢٠) فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك ، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البته . ويقال له القضاء المبرم ، ويقال للأول القضاء المعلق . والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب ، فإن الأثر ما يتبع الشيء ، فإذا أخر حَسُنَ أن يُحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . وقال الطيبي الوجه الأول أظهر . . . إلخ أ هـ (٢١)

وممن كـتب في هذا الموضوع من المعـاصرين العـالم الفاضل ناصـر الدين الألباني والشيخ محمد العثيمين وإني أنقل ما قالاه نصاً:

قال العلامة ناصر الدين الألباني في تعليقه على قوله على الله في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه " قال : فالحديث على ظاهره ، أي أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سبباً شرعياً لطول العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة ، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به ؛ لأن هذا بالنظر للخاتمة ، تماماً كالسعادة والشقاوة ، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشقي أو سعيد ، فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعاً كما قال على السعادة فسيُستر لعمل أهل السعادة فسيُستر لعمل أهل الشقاوة » . على المنافقة بالحسنى فسنيستر لعمل أهل الشقاوة » . فكما أن الإيمان واتقى وصدق بالحسنى فسنيستره لليسرى ، فكما أن الإيمان وينقص ، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية ، وأن ذلك لا ينافي ما كتب

<sup>(</sup>٢٠) سورة الرعد آية (٣٩).

<sup>(</sup>٢١) فتح الباري كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (١٠/٤٢٩)

في اللوح المحفوظ فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب فهو لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ أيضاً ، فتأمل هذا فإنه مهم جداً في حل مشاكل كثيرة ، ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر » أ هـ (٢٢).

وأما الشيخ محمد العثيمين فقد قال: « ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران: عمر إذا وصل رحمه وعمر إذا لم يصل ، بل العمر واحد ، والمقدر واحد ، والإنسان الذي قدّر الله له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه ، والذي قدرَّر الله أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه ولا بُدّ ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير ، كما تقول من أحب أن يأتيه ولد فليــتزوج ، فالزواج مكتوب والولد مكتــوب ، فإذا كان الله قد أراد أن يحصل لك ولد أراد لك أن تتزوج ، ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما مكتوب ، كذلك هذا الرزق مكتوب من الأصل ، ومكتوب أنك ستصل رحمك ، لكنك أنت لا تعلم عن هذا فحثك النبي عليك الله وبيّن لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق ، وينسأ لك في الأثر، وإلا فكل شيء مكتـوب . لكن لما كانت صلة الرحم أمـراً ينبغي لــلإنسان أن يقوم به، حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بأن الإنسان إذا أحب أن يُبسط له في رزقه ، ويُنسأ له في أثره فليـصل رحمه ، وإلا فـإن الواصل قد كُتبت صلته وكتب أن يكون عمره إلى حيث أراد الله عز وجل ، ثم اعلم أن امتداد الأجل وبسط الرزق أمر نسبى ، ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه ويبسط له في رزقه بعض الشيء ولكن عمره يكون قصيراً وهذا مشاهد ، فنقول هذا الذي كان عمره قصيراً مع كونه واصلاً للرحم لو لم يصل رحمه لكان عمره أقصر ، ولكن الله قد كتب في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلاني » أ هـ <sup>(٢٣)</sup> .

<sup>(</sup>۲۲) صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، تأليف : ناصر الدين الألباني (صفحة ٥٠) . (۲۳) المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢/١/٢)

وبالنظر في هذه النقول يتبين أن للعلماء في تفسير معنى الإطالة في العمر ثلاثة أقوال :

القول الأول : البركة .

القول الثاني : الإطالة الحقيقية .

القول الثالث: الذكر الجميل بعد الموت.

والمعنى الشالث لم أر أحدا ذكره وأفرده بقول مستقل إلا الإمام النووي رحمه الله فيما نقله عن القاضي عياض وقد ضعفه النووي جداً ، والإمام ابن حجر فيما نقله عن ابن التين وقد رجحه معه الطيبي ، ولكن لا مانع أن يكون إطالة العمر شاملاً للأنواع الشلائة وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

أما المعنى الأول والثاني فالذي يظهر أنهما غير مدفوعين ، ولعل الأرجح أن كلا المعنيين مراد في الحديث . وإن كانت أحاديث مضاعفة الأعمال التي في المبحث الثاني والثالث من الفصل الثاني تميل بنا إلى المعنى الأول ، وهو ما يقصد بحثنا هذا بيانه وتسليط الأضواء عليه ، واستحثاث الهمم لتحصيله لغفلة بعض الناس عنه . وأما على القول الثاني الذي ارتضاه جمهور العلماء ، فلا يندرج تحته سوى الأعمال التي في المبحث الأول من الفصل الثاني من الكتاب .

والحصيلة التي يجب أن نخرج بها من هذا الخلاف في مفهوم إطالة العمر سواء كانت على الحقيقة أم المجاز ، أن يكون هدفنا في إطالة أعمارنا هو لاستغلال ساعات العمر وثوانيه وتوظيفه لكسب مزيد من الحسنات . وأما الذي يطول عمره ويسوء عمله فهو من شر الناس كما جاء عن النبي عليه في حديث أبي بكرة وطالته السابق (٢٤) .

قال الدكتور يوسف القرضاوي : « والحق أن العمر الحقيقي للإنسان ليس هو السنين التي يقضيها من يوم الولادة إلى يوم الوفاة . إنما عمره الحقيقي بقدر

<sup>(</sup>۲٤) راجع حاشية رقم (٤) .

ما يكتب له في رصيده عند الله من عمل الصالحات وفعل الخيرات . ولا غرو أن تجد إنساناً يُعمَّر أكثر من مائة سنة ولكن رصيده من تقوى الله ونفع عباده صفر وما دون الصفر ، أي : أن رصيده مدين ، إذا تحدثنا بلغة المصارف . وقد يموت إنسان آخر شاباً ولكن رصيده في سنيه القلائل بعد سن التكليف حافل عامر بجلائل الأعمال . يقول صاحب الحكم : رُب عُمُر اتسعت آماده وقلت أمداده ، ورُب عسر قليلة آماده كثيرة أمداده . مَن بُورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة » أه (٢٥)

#### هل يجوز الدعاء بطول العمر ؟

هذا مما أشكل على العلماء \_ رحمهم الله تعالى \_ وجعلهم يختلفون على قولين فمنهم المانع ومنهم المبيح .

رأى النووي رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنه لا يستحب الدعاء بطول

<sup>(</sup>٢٥) الوقت في حياة المسلم للدكتور يوسف القرضاوي (صفحة ٥٥) ، وقال مثل هذا المعنى ابن قيم الجوزية في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الـشافي ( فـصل : المعاصي متمحق بركة العمر ) .

<sup>(</sup>٢٦) رواه الإمام أحمد ــ الفتح الرباني ــ في أبواب عذاب القبر باب مـا جاء في عذاب القبر والتعوذ منه (٨/ ١٢٢) ، ومسلم واللفظ له في كتاب القدر باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عـمـا سبق به القـدر (٢١٢/١٦) ، وابن أبي عاصم في السُنَّة (١/ ١١٦) .

العمر . فقال في تعليقه على هذا الحديث : « فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه ، وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضاً كالأجل ؟ فالجواب أن الجميع مفروغ منه ولكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة ، وقد أمر الشرع بالعبادات ، فقيل : أفلا نتّكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر ؟ فقال : اعملوا فكل مُيسر لما خُلق له . وأما الدعاء بطول العمر فليس عبادة . وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالاً على المقدر ، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلم » أ هر (٢٧) .

وروى سفيان الشوري رحمه الله تعالى أن رجلاً ، قال لعمر بن عبد العزيز: أبقاك الله، قال : قد فرغ من هذا فادع لي بالصلاح (٢٨) .

ونقل بكر أبو زيد قول السفاريني في حكم قول « أبقاك الله » فقال : قال: الخلال في الآداب كراهية قوله في السلام : أبقاك الله . أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : رأيت أبي إذا دُعي له بالبقاء يكرهه . ويقول: هذا شيء قد فُرغ منه . وذكر شيخ الإسلام قدّس الله روحه : أنه يكره ذلك ، وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة . واحتج له بحديث أم حبيبة ( وذكر الحديث ) . . إلخ أ هـ (٢٩)

وعقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار النووية فصلا عن حكم قول «أطال الله بقاءك» ، فقال فيه: الأشهر أنه يكره أن يقال أطال الله بقاءك. قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: كره بعض العلماء قولهم «أطال الله بقاءك» ورخص فيه بعضهم ، قال اسماعيل بن إسحاق: أول من كتب «أطال الله بقاءك» الزنادقة ، ورُوي عن حماد بن سلمة فطف أن مكاتبة المسلمين كانت: من فلان إلى فلان. أما بعد سلامٌ عليك فإني أحمد لل إليك إ

<sup>(</sup>۲۷) صحيح مسلم بشرح النووي (۲۱۳/۱٦) .

<sup>(</sup>٢٨) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم (٦/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢٩) معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد (صفحة ٢٠) ، وذكـر ذلك ابن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية ( ١/ ٤٠٩) .

الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد ، ثم أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها أطال الله بقاءك أهـ (٣٠) . إلا أن ابن علان علَّق على كلام النووي فقال : نازع الأذرعي في إطلاق الكراهة واختار أن الدعاء بـذلك لأهل الدين والعلم وولاة العدل قربة ، ولغيرهم مكروه بل حرام أهـ (٣١) .

• وأما المبيحون فيرى ابن حجر رحمه الله تعالى جواز الدعاء بطول العمر للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك واللهم أكثر ماله قالت أمي: يا رسول الله ، خادمك أنس ادع الله له . قال « اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له فيما أعطيته » (٣٢) . وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي بلفظ ليس فيه طول العمر . ولكن بوّب له البخاري بابا بلفظ: باب دعوة النبي عير المنه للادمه بطول العمر وبكثرة ماله ، وعلل ابن حجر هذا التبويب للبخاري على الرغم من عدم وجود حديث صريح بالدعاء بطول العمر سوى ما جاء في الأدب المفرد ، فقال في تعليله: « فقال بعض الشراح : مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر ، وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز بأن يراد أن كثرة الولد في المحادة تستدعي بقاء ذكر الوالد ما بقي أولاده ، فكأنه حي . والأولى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه ، فأضرج في « الأدب المفرد » من وجه آخر عن أنس قال: « قالت أم سليم وهي أم أنس المفرد » من وجه آخر عن أنس قال: « قالت أم سليم وهي أم أنس المفرد » من وجه آخر عن أنس قال : « قالت أم سليم و هي أم أنس بي المهار المعسليم و المهار المهار المهار المناس المفرد » من وجه آخر عن أنس قال : « قالت أم سليم و هي أم أنس بي المهار المها

<sup>(</sup>٣٠) الأذكار النووية (صفحة ٥٧٠) .

<sup>(</sup>٣١) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (٧/ ١٢٢) .

<sup>(</sup>٣٢) رواه البخاري في الدعوات باب دعوة النبي عليهم الحادمه بطول العمر وبكثرة الولد (٣٢) رواه البخاري أن وباب قوله تعالى وصل عليهم الدعاء (١٤٠/١١) ، وباب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة (١٨٦/١١) ، وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة (١٨٦/١١) ، وفي الصوم باب من زار قوما فلم يفطر عندهم (٢٦٨/٢) ، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل أنس بن مالك (٢٦/٣٦) ، والترمذي في المناقب باب مناقب أنس بن مالك (٢٢/٣٢) .

خويدمك ألا تدعوله ؟ فقال : اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له " (٣٣) ، فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس : قال أنس « فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم » . . . إلخ أ هر (٣٤) . وذكر في موضع آخر أن من فوائد الحديث : الدعاء بكثرة المال والولد وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي . . .

وروى أبو عمر الضرير عن أبي عَوانه، قال: دخلت على همّام بن يحيى وهو مريض أعوده، فقال لي: يا أبا عوانه ادع الله أن لا يُميتني حتى يبلغ ولدي الصّغار، فقلت: إن الأجل قد فُرغ منه، فقال لي: أنت بعد في ضلالك. قلت: بئس المقال هذا، بل كل شيء بقدر سابق، ولكن وإن كان الأجل فرغ منه، فإن الدعاء بطول البقاء قد صح. دعا الرسول عين المعمر في علم أنس بطول العمر، والله يمحو ما يشاء ويشبت. فقد يكون طول العمر في علم الله مشروطا بدعاء مجاب، كما أن طيران العمر قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسف، و «لا يرد القضاء إلا الدعاء»، والكتاب الأول فلا يتغير أهر (٣٦).

ونقل بكر أبو زيد كلام أبي هلال العسكري عن حكم قول: « أطال الله بقاءك » فقال: إن أول من خاطب بهذا اللفظ هو عمر بن الخطاب وطفي وقال: حدَّث علي بن حرب الموصلي يرفعه إلى عبيد بن رفاعه عن أبيه قال: جلس علي عليه السلام والزبير وسعد في جماعة إلى عمر وطفي فتذاكروا العزل فقال:

<sup>(</sup>٣٣) رواه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له (٦٥٣) ، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٥٠٨) ، ورواه الطبراني في الكبير (٧١٠) ، والبخاري ومسلم والترمذي كلهم بلفظ ليس فيه طول العمر .

<sup>(</sup>٣٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١١/ ١٤٩/ ح ٦٣٤٤) باب دعوة النبي عَايِّلِيُنِيم لخادمه بطول العمر وبكثرة الولد .

<sup>. (19</sup> $\Lambda$ Y) المصدر السابق ( $\xi$ /  $\chi$ ۷۷ ح ( $\chi$ 0) .

<sup>(</sup>٣٦) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء (٢/ ٦٣٣) .

لا بأس به . فقال رجل : أنتم تزعمون أنه الموؤدة الصغرى . فقال علي ولحظ لا يكون موؤدة حـتى تمر بالتارات السبع ، يكون سلالة من طين ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ولحماً ثم خلقاً آخر . فقال عمر ولط الله عظماً ولحماً ثم الله بقاءك . فجرى من يومئذ أ هـ (٣٧) .

وقال الألباني عند تعليقه على حديث أنس: ففيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمر، كما هي العادة في بعض البلاد العربية خلافاً لقول بعض العلماء، ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة ونحوها، إذ إن كل ذلك مقدر، فتأمل أهد (٣٨).

وسُتُل فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين عن حكم قول « أطال الله بقاءك ، طال عمرك » ؟

فأجاب قائلاً: لا ينبغي أن يُطلق القول بطول البقاء ، لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ، وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك أ هـ (٣٩) .

هذا وسألت فضيلة الشيخ عطية سالم حين زيارته للإحساء عن تصريح الإمام النووي بالنهي عن الدعاء بطول العمر وبسطت له خلاف أهل العلم في ذلك . فقال لي ما نصه : ( أقول : ليس في الحديث لفظ نهي . وإنما فيه إرشاد لما هو أفضل وخير ، وكلا اللفظين « أفضل وخير » أفعل تفضيل لأن خير أصله: أخير . حذفت الألف للتخفيف ومثلها « شر » لكثرة الإستعمال . وأفعل التفضيل صيغة تدل على أن أمرين اشتركا في معنى وزاد أحدهما على لأخر مثل قولك : زيد أطول من عمرو . وعليه ففي الحديث تقرير لها على طلبها ولكن وجهها إلى ما هو خير وأفضل. ولو لم يكن جائزاً لقال لها

٣٧) معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد (صفحة ٤٩)، وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح (٣٧) .

٣٨) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٢٨٨).

٣٠) المناهي اللفظيـة للشيخ محـمد بن صالح العـثيمين (صـفحة ٩ ــ ١٠ ) ، وكـتاب المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين (٢/ ٢٢٥) .

بصريح العبارة: لا تطلبي ذلك ، ولم يفعله . وهذا في نظري مثل التي مر عليها وهي تُسبِّح وتعد . عليها وهي تُسبِّح وتعد أبالنو ي ثم عاد فوجدها على ما هي عليه تُسبِّح وتعد . فقال لها : أما زلتي على ذلك ؟ لقد قلت كلمات أربع خير مما قلت : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته . فهو لم ينهها عن العد بالنوى هذا الكثير ، ولكن أرشدها إلى ما هو خير منه مع اختصار الوقت وقلة العمل . وهكذا هنا « لو كنت سألت الله . . . لكان خيراً وأفضل » . إذا فالكل خير وفاضل ، ولكن ما أرشدها إليه أخير وأفضل . وعليه فلا دلالة في فالكل خير وفاضل ، ولكن ما أرشدها إليه أخير وأفضل . وعليه فلا دلالة في الحديث على النهي الذي بنوا المنع عليه . ثم إن المنع عن هذا الدعاء سيفتح باب ترك الدعاء فيما هو من شأنه أنه مقدر ومفروغ منه . والحال أنه لا يخرج أي موضوع يدعى به عن أنه مقدر مفروغ منه : سعة الرزق ، كثرة الولد الواردين في حديث أنس بالاتفاق مفروغ منهما . ومثلهما : « طول العمر » الذي ذكروا في حديث أنس بالاتفاق مفروغ منهما . ومثلهما : « طول العمر » الذي ذكروا والولد الإختلاف في روايته فسواء ثبت أم لا فلا يختلف عن طلب زيادة الرزق والولد وبالله التوفيق . أه. .

من هذا نخرج بأن الدعاء بطول العمر مباح لدعاء الرسول عَيَّا لَخَادمه أنس وإنما الأفضل والمستحب تركه وأن يقتصر الدعاء بالنجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار وبالفوز بالجنة وما أشبه ذلك ، وهو ما حث عليه رسول الله عَيَّاكُم ورجه أم حبيبة في أن من رَغِبَ الدعاء بطول العمر أو بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه ، والصيانة ونحوهما ، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى (٤٠٠) وأكّده الشيخ ابن عثيمين ، وأن يتمثل حرصه على هذه الإطالة أيضاً بأعمال البر التي حث عليها الشرع ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤٠) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم تعليقاً على حديث أنس رطي : وفيه فضائل لأنس ، وفيه دليل لمن يُفضِّل الغني على الفقير ، ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي علي الفقير بأن يبارك له فيه ، ومتى بورك فيه لم يكن فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره ، وفيه هذا الأدب البديع وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوها أهر (١٦/ ٤٠).

### الفصل الثاني إلأغمالء المطيلة للأغمال

#### تمهيد:

يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث في الأعمال

المطيلة للأعمار:

المبحث الأول: اطالة العمر بالأخلاق الفاضلة.

المبحث الثاني: اطالة العمر بالأعمال ذات الأجور

المضاعفة .

المبحث الثالث: اطالة العمر بالأعمال الجاري

ثوابها إلى ما بعد الممات .

المبحث الرابع: اطالة العمر باستغلال الوقت.

# المبحث الأول الماضلة المالة الممر بالأذلاق الفاضلة

ويضم ثلاثة فروع :

الفرع الأول: صلة الرحم.

الفرع الثاني: حسن الخلـــق.

الفرع الثالث: حسن الجوار.

# المبحث الأول إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة

أخبر المصطفى عَلَيْكُم عن إمكانية اطالة العمر (٤١) بالحرص على بعض خصال الحير والبر ؛ التي في جملتها تدور حول فن التعامل مع الناس ؛ وهي في الفروع التالية :

#### الفرع الأول: صلة الرحم:

عن أبي هريرة وطائلي قال : سمعت رسول الله عائلي الله عائلي من سَرَّه أن يُبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه »(٤٢) . ومعنى يُنسأ بضم أوله وسكون النون بعدها أي : يؤخر .

وعن عبد الله بن مسعود وطلق أن رسول الله عاليك الله عاليك الله عاليك الله عاليك الله عاليك الله عاليك الما الله عاليك الله عا

إن صلة الرحم من محاسن الأخلاق التي حث عليها الإسلام ودعا إليها وحذر من قطيعتها . فقد دعا الله عز وجل عباده بصلة أرحامهم في تسع عشرة آية من كتابه الكريم ، وأنذر من قطع رحمه باللعن والعذاب في ثلاث آيات . ولهذا دأب الصالحون من سلف الأمة على صلة أرحامهم رغم صعوبة وسائل الاتصال في عصرهم . وأما في وقتنا المعاصر فرغم توافر مختلف وسائل النقل والاتصال كالهاتف والسيارة والبريد التي ينعم بها كثير من الناس ولله الحمد ،

<sup>(</sup>٤١) سبق معنى إطالة العمر في الفصل الأول ( صفحة ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤٢) سبق تخريجه في حاشية رقم (٩) برواية أخرى .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (٥٠٠٢) وضعفه المناوي في فيض القدير (١٩٦/٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٧٦٦).

إلا أنه لا يزال هناك تقصير في صلة الرحم ، إذ لم يستغل ما سخر الله من تلك الوسائل في صلة الرحم . إن الواحد منا قد يشد الرحال إلى بلد بعيد للسياحة ، ولكنه يتثاقل ريارة لأحد أرحامه وهو في نفس مدينته إن لم أقل في نفس منطقته .

ثم لعل قائلاً منا يقول إن من أسباب قطيعة الرحم كثرة مشاغل الناس اليوم وتوسع المدن . ولكن الناظر إلى أمثال أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ويخش زمن حكمهما لدولة مترامية الأطراف ، مع الرغم من كثرة الأعباء التي كانت على عاتق كل منهما ، وعدم توافر الوسائل الحديثة في النقل والاتصال، إلا أن كلاً منهما كان يجد من وقته وقتاً لزيارة أرحامه وخدمة جيرانه . وأما نحن فنجد الواحد منا يكثر من زيارة أصدقائه والالتقاء بهم ولا يضع في جدوله زيارة أحد أرحامه ولومرة كل شهر .

إن السبب الرئيس في انشغالنا عن صلة أرحامنا لعله سوء إدارة أوقاتنا وعدم تنظيمها ، أو لعدم إحاطتنا بعظم إثم قاطع الرحم ، وبكثرة الانشغال بالزائد من الدنيا . فتجد الواحد موظفاً في الصباح ، ولكنه يربط نفسه بوظيفة أخرى تشغل باقي يومه ، وهو في كفاية من الرزق فيفرط في حقوق أهله وأولاده ووالديه وأرحامه . فحري بك أخي المسلم إن كنت حريصاً على إطالة عمرك أن تصل رحمك فإن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله (٥٤).

<sup>(</sup>٤٥) للاستزادة أنظر كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الجزء الأول ، وكتاب صلة الرُّحم فضلها ، أحكامها ، إثم قاطعها للشيخ محمد طبل وإبراهيم محمد .

#### الفرع الثاني : حسن الخلق :

عن عائشة ولي أن النبي عالي الله عن أعطي من الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة ، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار »(٤٦).

إن حسن الخلق صفة سامية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ، فهي تطهر صاحبها من آفات اللسان والجنان وترتقي به إلى مراتب الإحسان مع خالقه ومع سائر الناس . قال عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق : «هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى »(٤٧) . وقال الواسطي : هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى ، وقال أيضاً هو إرضاء الخلق في السراء والضراء . وقال سهل : أدنى حسن الخلق الاحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه » أهـ (٤٨) .

إن من المعاب على المسلمين حقاً أن يُعيَّروا بأخلاق الذين كفروا ، بعد أن بين لنا نبينا محمد عليَّكِم أن هدف بعثته للناس هو أن يتمم مكارم الأخلاق ، وبعد أن منح الله جل جلاله لصاحب الخلق الحسن أثقل الحسنات يوم القيامة . فعن أبي الدرداء ولي أن رسول الله عليَّكِم قال « ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء »(٤٩) ،

<sup>(</sup>٤٦) رواه أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ كتاب البر والصلة : باب الترغيب في صلة الرحم وقال البنّا حديث متصل صحيح أه ( ١٩ / ٥٣ ) ، ورواه البيه قي (٦/ ٢٢٦) ، وحسنه المناوي في فيض القدير (١٩٥/٤) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٧٦٧) .

<sup>(</sup>٤٧) رواه الترمذي باب ما جاء في حسن الخلق ( ١٦٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٤٨) المرقاة شرح المشكاة : باب الرفق والحياء وحسن الخلق ( ٨١٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٤٩) رواه الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق وقال: حديث حسن الخلق مسحيح (١٦٧/٨) ، وروى بعضه أبو داود في الأدب: باب حسن الخلق (١٣/ ١٥٥) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (١٥٠٨) ، والألباني في صحيح الجامع رقم (٥٧٢٦) .

وبعد أن تكرم الله وهو الخني الحميد ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ، فقال المصطفى على الله وهو الغني الجميد ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقّاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وببيت في أعلَى الجنة لمن حُسَّن خُلُقَهُ » (٠٠) .

انظر إلى كثير من السلف كيف ورثوا لمن بعدهم أروع الأمثلة في الأخلاق الحسنة فكانوا منارات وقدوات يستدل بها على حسن الأخلاق ؛ فزرعوا سنن خير لمن بعدهم فاستمرت أخلاقهم الحميدة وذكرهم الحسن مضرب مثل بعد موتهم ، فاستمرت حسناتهم وطالت بذلك أعمارهم . وانظر إلى نفسك هل خلفت لمن بعدك خلقاً حميداً أو موقفاً مجيداً ليحتذى بك ، وتكون مضرب المثل به بين أهلك وولدك أو بين أصدقائك ؟ فحسن خلقك مع والديك وأرحامك وزوجك وولدك ومع الناس أجمعين ، وحاول قدر استطاعتك أن تحلل تخلف من بعدك ذكراً حسناً تدرك خيري الدنيا والآخرة ، وإذا أردت أن تصل إلى درجات الصائم القائم في الجنة مختزلاً النصب والمصابرة على الصيام والقيام فما عليك إلا أن تحسن خلقك لتدرك هذه الدرجة الرفيعة ، فعن عائشة والقيام فما عليك إلا أن تحسن خلقك لتدرك هذه الدرجة الرفيعة ، فعن عائشة القائم » (١٥) .

إن التحلي بالخلق الحسن بلسم يجدد حياتك، ويطيل بقاءك، ويشقل حسناتك، فالبدار البدار إليه .

#### الفرع الثالث: الإحسان إلى الجار:

إن الإحسان إلى الجار من الأخلاق الحميدة المطيلة للأعمار . فقد روت

<sup>(</sup>٥٠) رواه أبو داود في الأدب عن أبي أمامة الباهلي ، باب في حسن الخلق (١٥٦/١٥)، وقال الأرنؤوط في جامع الأصول إسناده صحيح (١١/ ٧٣٣) ، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٤٦٤) .

<sup>(</sup>٥١) رواه أبو داود في الأدب : باب حسن الخلق (١٣/ ١٥٤) ، وحسنه السيـوطي في الجامع الصغير (٢٠٩٨) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٩٣٢) .

عائشة ولطنيها قالت: قال رسول الله عاليك : « صلة الرحم وحسن الخُلُق وحسن الخُلُق وحسن الخُلُق وحسن الجُلُق وحسن الجسوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار »(٥٢).

لقد تناسى كثير من الناس في هذا الزمن حقوق جيرانهم ، وفضل التزاور والإحسان إليهم ، حتى وصل حال بعضهم إلى أن يعيش السنين الطوال لا يعرف اسم جاره ، وقد يأتيه رجل غريب يسأله عن بيت فلان من الناس فلا يعرفه ، ثم يفاجأ أنه أحد جيرانه . والرسول عليه المقالي يقول : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيُورَتُهُ » (٥٣) .

إن من أكثر الأسباب التي أدت إلى عدم التزاور بين الجيران \_ فيما أرى \_ هو ترك صلاة الجماعة . فإن المسجد يفتح أول قناة للتعارف بين الناس عامة والجيران خاصة . فحري بك أخي المسلم أن تكثر زيارة جيرانك فتحسن إليهم، وتناصحهم ، وتعرف لهم حقوقهم ؛ لتفوز بطول العمر وكمال الإيمان . روى أبو شريح الخزاعي في في أن النبي علي الله قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره »(٤٥) . انظر إلى عائشة في عندما سمعت بعظم حق الجار وأرادت أن تكون في جملة القائمين بإكرام الجار ، سألت رسول الله عني خارين فالي أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً »(٥٥) . فكم جار لك ينتظر منك طرق بابه لتهدي له ابتسامة وسلاماً !

<sup>(</sup>٥٢) سبق تخريجه في حاشية رقم (٤٦) واللفظ للبيهقي.في الشعب (٢٢٦/١) .

<sup>(</sup>٥٣) رواه البـخـاري واللفظ له في كـتاب الآدب : باب الوصــاة بالجــار (١٠/ ٤٥٥) ، ومسلم في البر : باب الوصية بالجار عن عبد الله بن عمر رضي (١٧٦/١٦) .

<sup>(</sup>٥٤) رواه الإمام مسلم : كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف (٢/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٥٥) رواه البخاري: كتاب الأدب باب حق الجوار في قرب الأبواب (١٠/ ٤٦١).

# المبحث الثاني إكالة العمر بالأغمالة خالت الألاور المضاغفة

ويضم عشرة فروع:

الفرع الأول: المسلاة.

الفرع الثاني: الحسج والعمسرة.

الفرع الثالث: أن تكون مؤذناً أو تقول كما يقول المؤذن.

الفرع الرابع: الصيام.

الفرع الخامس: قيام ليلة القدر.

الفرع السادس: الجهاد.

الفرع السابع: العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة.

الفرع الثامن: تكرار بعض سور القرآن.

الفرع التاسع: الذكر المضاعف،

الفرع العاشر: قضاء حوائج الناس.

# المبحث الثاني إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة

لو تقصينا الطرق المباشرة لإطالة العمر ، لوجدناها في صلة الرحم وحسن الحلق وحسن الجوار . وهذا ما نص عليه الشارع الحكيم وتم ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل . وحيث أن هدفنا من إطالة أعمارنا كسب مزيد من الحسنات لتقربنا إلى مرضاة الله عز وجل ، فهناك طرق غير مباشرة لإطالة الأعمار ، يكسب سالكها أكبر قدر ممكن من الحسنات في أقصر فترة زمنية ممكنة ، ليصبح العمر الإنتاجي \_ فيما يرى الناظر \_ يفوق العمر الزمني ، وهذا لا يتأتّى إلا بأعمال ذات ثواب مضاعف . وهذا المعنى هو الذي قصده القول الأول من أقوال أهل العلم بالبركة في تعريف إطالة العمر : بأن تعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرك إلا في الزمن الكثير . وقبل تقصي معظم الأعمال ذات الأجور المضاعفة نأخذ مثالاً من الواقع المعاصر يوضح بركة الأعمال ذات الأجور المضاعفة ومدى ارتباطها غير المباشر بموضوع إطالة العمر .

فلو حضر عاملان من بلد ما ليعملا في المملكة العربية السعودية براتب شهري متعارف عليه ؛ مقداره ألف ريال لكل منهما ، ثم قرر أحد العاملين عند بدئه العمل تغيير وظيفته طمعاً في راتب مضاعف فوجد مراده وأعطي ألفي ريال شهرياً في إحدى الشركات . وفي نهاية العقد المبرم معهما مدة سنتين رجعا إلى بلديهما ، فأخبر العامل الأول ذويه أنه حصل على دخل مقداره أربعة وعشرون ألف ريال مدة مكثة في السعودية ، بينما أخبر الآخر أنه حصل على ثمانية وأربعين ألف ريال ، فاستغرب الحضور من قول الثاني ، فقالوا مندهشين : هل أمضيت أربع سنوات في السعودية ؟ فقال كلا وإنما بحثت عن عمل آخر يعطى راتباً مضاعفاً!

فانظر كيف أن كلا العاملين قد أمضيا المدة نفسها وهي سنتان ، ولكن العامل الثاني حصل على ضعف دخل الأول فكأنه قد أمضى ضعف المدة المقررة له في السعودية. فالعامل الثاني ليس هدفه أن يطول بقاؤه في السعودية، وإنما هدفه الحصول على دخل أكبر.

وهنا يكون السؤال: كيف يمكن أن تكسب ثواب أعمال يفترض أن يستغرق أداؤها زمنا يفوق عمرك المحدود؟ فكيف يمكن أن تستغل عمرك على افتراض أنه سيكون ستين سنة ليصبح كأنه بلغ ألف سنة أو خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة أو أكثر من ذلك بكثير؟

يكن لك ذلك بأن تسلك سبيلين اثنين هما:

- (١) الحرص على الأعمال ذات الأجور المضاعفة .
- (٢) الحرص على الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات .

وهذا ما سنتعرض له في هذا المبحث والذي يليه إن شاء الله تعالى .

إن الأعمال ذات الأجور المضاعفة أرشد إليها المصطفى عليه ، وأخبر عن مضاعفة ثوابها مقارنة بأعمال صالحة أخرى . علماً بأن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف مضاعفة ، وذلك فضل من الله تعالى ، ولاعتبارات منها قدر إخلاص المرء . وفيما يلي أذكر بعض الأعمال التي نصح بها نبينا محمد عليه أمته أن يأخذوا بها وذلك في عشرة فروع .

### 

#### (١) الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين:

إن كثيراً من الناس يعرف فضل الصلاة في الحرمين الشريفين ، ولكن لهذا الفضل مفهوم خاص تحت موضوعنا هذا . وهو أن الركعة في الحرم المكي بمائة الف ركعة فيما سواه ؛ لما روى جابر بن عبد الله وطل أن رسول الله عرفي قال: « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه» (٥٦).

لو داومت أخي القارىء في بلدك على أداء السنن الرواتب كلها \_ اثنتي عشرة ركعة يومياً \_ لبلغ عدد هذه الركعات في السنة أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين ركعة (  $11 \times 77 = 77 \times 8$ ) . أما ركعتان في الحرم المكي فتعدل بفضل الله تعالى مائتي ألف ركعة . فإذا أردت أن تكسب ثواب مائتي ألف ركعة من السنن الرواتب في بلدك ، فستحتاج إلى فترة ست وأربعين سنة وثلاثة أشهر تقريباً (  $10 \times 100 \times 100$ 

<sup>(</sup>٥٦) رواه أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ أبواب فضائل الأمكنة ، باب ما جاء في المسجد الحرام وقال البنا في الفتح : ووثق الحافظ رجال إسناده (٢٤٦/٢٣) ، ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي (١/٤٢٥) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (١/٥١) ، والألباني في صحيح الجامع رقم (٣٨٣٨) .

مائتین وواحد وثلاثین سنة ونصف (  $\times$   $\times$   $\times$  0 = 0 ,  $\times$   $\times$  0 ) ، علی مسنوال محافظتك علی السنن والرواتب . فهذا عطاء من الله جزیل لا یستغله كثیر ممن یشدون الرحال إلی تلك الدیار المقدسة . لذلك علینا استغلال هذه المزیة بتكثیف سیاحتنا إلی تلك الدیار بدلاً من السیاحة فی دول الشرق والغرب . ومن غفلة بعض المسلمین عن هذا الخیر أنهم إذا سافروا فی إجازاتهم إلی مكة المكرمة أو المدینة المنورة تجدهم لا یصلون سوی الفرائض ، وقلیلاً من النوافل، ثم یجعلون جل أوقاتهم فی الأسواق ؛ بحجة شراء الهدایا لاقاربهم وذویهم . وما علموا أنهم أهدروا عمراً إضافیاً من حیاتهم كان بالإمكان أن یفوزوا به .

#### (٢) المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد:

<sup>(</sup>٥٧) رواه الإمام مسلم في كـتاب المساجد ومـواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجـماعة والتشديد في التخلف عنها (٥/ ١٥٢) .

<sup>(</sup>٥٨) رواه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة (٢/ ١٥٤) ، ومسلم واللفظ له (٥/ ١٥٢) .

وصليتها أنت في المسجد مع الجماعة ، فتأمل ذلك !

إن كثيراً من الناس إذا أعطي زيادة في الراتب على أن ينتقل إلى مدينة غير مدينته لتغرَّب عن أهله من أجل تلك الزيادة . ألا يحسن بك أن تتغرَّب بضع دقائق عن بيتك لتصلي الفريضة في بيت الله ثم تعود إلى بيتك سالماً غانماً ؟! إني لأعرف شاباً صالحاً إذا فاتته صلاة الجماعة لا يقر له قرار وهو ينتقل بسيارته من مسجد لآخر لعله يدرك جماعة يصلي معهم ، ولو كلَّفه ذلك إلى أن يسير مسافات بعيدة . وإذا لم ينل غايته أصرَّ على أهله أن يصلوا معه ولو كانوا قد أدوا صلاتهم .

ولا تظن المرأة المسلمة أنها محرومة من هذا الشواب المضاعف. فإن صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد ولو كان هذا المسجد هو المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة إلى ألف صلاة فيما سواه ، لما ورد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي والشي انها جاءت النبي عير فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد قومك من بيتها وأظلمه في مسجدي » قالت فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل (٥٩) . تفكر أخي القارىء الكريم

<sup>(</sup>٥٩) رواه الإمام أحمد واللفظ له ــ الفتح الرباني ــ أبواب خروج النساء إلى المساجد: باب منعهن من الخروج إذا خشي منه الفتنة وفضل صلاتهن في بيوتهن (١٩٨/٥)، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقة ابن حبان أ هـ (٢/ ٣٤)، ورواه الطبراني وابن حبان، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وبوب له باباً قال فيه: باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد النبي عين مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي عين مسجد في مسجد النبي عين الله على مسجد في غيرها من المساجد، والدليل على أن قول النبي عين مسجد في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من

في هذا الثواب الجزيل الذي أعطي للمرأة المسلمة إذا هي صلَّت في بيتها ، كل ذلك حفظاً لها وصيانة من أن تخالط الرجال ولو كان ذلك في المسجد النبوي الشريف . فلو تأملت المرأة المسلمة الصادقة مع نفسها هذا الحديث ، والتمست منه هذه الحكمة البالغة لعلمت أن قرارها في بيتها هو مرضاة لربها وأمن لمجتمعها ، وإطالة لعمرها الإنتاجي .

#### (٣) أداء النافلة في البيت:

هل تصدق أخي القارىء أن من صلى النوافل في بيته يتضاعف أجره خمساً وعشرين مرة على من صلاها في المسجد أمام الناس ولو كان في الحرمين ؟ \_ وذلك على عكس الفريضة \_ فقد روى صهيب الرومي وطي أن رسول الله عليه قال : « صلاة الرجل تطوعاً حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمساً وعشرين »(٦٠) . وفي حديث آخر مرفوع عن رجل من أصحاب رسول الله عليه قال : « فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع »(٦١) .

<sup>=</sup> المساجد ، أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء أ هـ (٣/ ٩٤) . وحسن إسناده الألباني في صحيح ابن خزيمة وقال تعليقاً على تبويب ابن خزيمة : بل هو يشمل النساء أيضاً ولا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن أفضل ، ومثله الرجل إذا صلى النافلة في مسجده عليه له الفضل المذكور ، لكن صلاته إياها في البيت أفضل فتأمل . أهـ (٩٤/٣) .

<sup>(</sup>٦٠) رواه أبو يعلى في مسنده ، ضعفه السيسوطي في الجامع الصغير (٥٠٨٢) وسكت عنه المناوي في فيض القدير (٢٤٠٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٨٢١).

<sup>•</sup> قال المناوي في فيض القدير تعليقاً على هذا الحديث : لأن النفل شُرع للتقرب إلى الله إخلاصاً لوجهه ، فكلما كان أخفى كان أبعد عن الرياء ونَظَر الخلق ، وأما الفرائض فشُرعت لإشادة الدين وإظهار شعاره فهي جديرة أن تقام على رؤوس الأشهاد أهر (٤/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٦١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ١٧٣) وحسنه ، والسيوطي في الجامع الصغير (٦١) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٤٤١) .

<sup>•</sup> أقول لعل هذه المسألة نسبية فيكون تفاوت فضل الصلاة بين المسجد والبيت في النافلة يكون باختلاف الـبلاد والله أعلم لأن الرسول عَلَيْكُ كان يخاطب الصـحابة في المدينة وهو يعلم بأن الصلاة في مسجده عَلَيْكُ تعدل الف صلاة فيما سواه .

وهذا يعني أن مجموع الحسنات التي يحصل عليها من صلى النوافل في المسجد خلال خمس وعشرين سنة ، يمكن أن تكسبها أنت خلال سنة واحدة إذا صليتها في البيت أو في المكان الذي لا يراك فيه أحد (٦٢). هل ترضى أن تُفوِّت هذا الأجر العظيم؟ لا أظن ذلك. فاحرص أخي المسلم على أن يكون لك نضيب من صلاة التطوع حيث لا يراك الناس، فإنه أكثر لك أجراً وأبعد عن الرياء.

ثم اعلم أخي الكريم أنه كلما كان العمل مُخلَصاً لله كان الثواب عليه عظيماً. ثبت عن أبي سعيد ولحق أنه قال وسول الله عليه الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة ، فإذا صلاها بارض فلاة ، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها ، بلغت صلاته خمسين بارض فلاة ، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها ، بلغت صلاته خمسين درجة الذا هذا الثواب لمن فعل ذلك ؟ لأنه لم يصل خوفاً من هيئة ، ولم يُذكّره للصلاة صوت مؤذن ، وليس عنده صديق أو قريب يرائي أمامه ولكنه الخوف من الله تبارك وتعالى ، والاستشعار بمراقبة الله له ؛ وهو في صحراء خالية من البشر ؛ مما جعله يقوم يصلي فريضة لله دخل وقتها ، فكان ذلك الثواب والأجر المضاعف . فعود نفسك على الإخلاص ؛ بأن تجعل للبيت نصيباً من صلاة النافلة فإن لك في ذلك خيراً عظيماً . روى زيد بن ثابت ولي أن أسور الله عليه الله المكتوبة الله عليه الله المكتوبة الله المكتوبة الله المكتوبة الله المكتوبة الله المكتوبة الله المناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الله المناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الله المناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الله المناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الغال . « صلوا أيها الناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الله المناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرء في المناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرب المناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرب المناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرب المناس في بيتوتكم فإن أفضل على المناس في بيتوتكم فإن أفضل صلاة المرب المناس في بيتوتكم فإن أفيما المناس في بيتوتكم في المناس في بيتوتكم في المناس في بيتوتكم في المناس في المناس في بيتوتكم في المناس في المناس

<sup>(</sup>٦٢) هذا بشرط قبول العمل عند الله . وكل الأفكار المطروحة في هذا الكتباب ستطرق لمعرفة مقدار الشواب الوارد فيها فحسب ، وأما اشتراط الاخلاص لله في العمل والمتابعة للرسول عَلَيْكُ لصحة العمل وقبوله فذلك مستقر شرعاً ، ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة ، فلا داعى لاشتراطه في كل عبارة .

<sup>(</sup>٦٣) رواه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (٢/ ٢٦٦) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٥٠٧٨) وقال : رواه عبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم أهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٨٢٤) .

<sup>(</sup>٦٤) رواه أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ أبواب صلاة التطوع : باب فضل صلاة التطوع في البيت (١٩٢/٤) ، ورواه البخاري في الأذان باب صلاة السليل (٢٠١٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٦٩/٦).

#### (٤) التحلى ببعض آداب الجمعة:

هناك آداب نبوية عديدة ومهمة ليوم الجمعة ، يحسن أن نتعلمها كي نُعظُم هذا اليوم الذي عظمه الله جل جلاله ورسوله عليه . ومن هذه الآداب نقتطف ما يتعلق بموضوعنا في إطالة العمر وذلك بالحرص على خمسة آداب ذكرها رسول الله عليه على حديث واحد ، رواه عنه أوس بن أوس الثقفي خلي قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « من غسل يوم الجمعة واغتسل ، ثم بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام ، فاستمع ولم يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة ، أجر صيامها وقيامها» (٢٥).

انظر إلى أحوال كثير من الناس يوم الجمعة ، ترى انتهاكهم للخصال المذكورة في الحديث عدا الاغتسال، فإن معظمهم يغتسل ولله الحمد ، ولا ندري أيفعلونه عادة أم عبادة ، علما بأن غسل الجمعة يغسل الخطايا غسلاً .

ومعنى غسَّل قيل جامع أهله، فهو السبب في اغتسالهم فكأنه غسَّلهم (٢٦). وقيل معنى غسَّل أي غسل رأسه . ومعنى بكَّر أي راح في أول الوقت . ومعنى ابتكر أي أدرك أول الخطبة . ومعنى مشى ولم يركب أي لم يستخدم دابَّة ولا سيارة للذهاب إلى الجامع (٢٦) . وبهذا ينبغي الحرص على أداء الجمعة

<sup>(</sup>٦٥) رواه أحمد \_ الفتح الرباني \_ كتاب صلاة الجمعة : باب الغسل للجمعة والتجمل لها (٦٥) ، وأبو داود واللفظ له في كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعية (٢/ ١٠)، والترمذي في الصلاة باب في فضل الغسل يوم الجمعة وحسنة (٢/ ٢٨١)، والنسائي في الجمعة باب فضل غسل يوم الجمعة (٣/ ٩٥/ ح ١٣٨٠) ، وابن ماجه في باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١/ ٣٣٧) ، وابن خزيمة في صحيحه باب فضيلة الغسل يوم الجمعة (٣/ ١٢٨) وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ، ورواه الطبراني في الكبير (١/ ١٢٨) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٥٠٤٠) .

<sup>(</sup>٦٦) وعلى هذا المعنى فقد يحرم آلاف الشباب العزاب من هذا الأجر ومن لا يحتسب هذا العمل .

<sup>(</sup>٦٧) الفتح الرباني (٦/ ٥١) بتــصرف . قال أبو داود : ســئل مكحول عن غسَّل واغــتسل فقال : غسل رأسه وجسده (جامع الأصول (٩/ ٤٣٠) .

في الجامع الأقرب إليه ، ولا يتبع المساجد البعيدة التي لا يوصل إليها إلا بالسيارة حتى لا يحرم هذا الثواب العظيم .

وأما اللغو فله صور عديدة يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون . فحري بكل مسلم لا يريد أن يفرط بمثل هذا الثواب المضاعف أن يتدارك أمره ، ويسارع بتعلم آداب الجمعة وأحكامها .

فتخيل أخي المسلم لو أديت هذه السنن ، وكانت المسافة التي من منزلك إلى الجامع ألف خطوة على الأقل ، فسيكتب لك إن شاء الله ثواب ألف سنة ؛ أجر صيامها وقيامها ليس فيها سيئة واحدة ، ولا يقف الأمر عند ذلك الحد ، لأنك ستكسب في الشهر الواحد على هذا المنوال ثواب أربعة آلاف سنة كلها صيام وقيام. فكم تتوقع أن تكسبه في سنة واحدة ؟ وفي عشرين سنة ؟ وفي أكشر من ذلك ؟ لو بقيت طوال حياتك صواماً قواماً لما استطعت أن تصوم النهار وتقوم الليل مائة عام ولكن جاء فضل الله الواسع فأعطانا نحن الأمة الضعيفة قصيرة الأعمار هذا الثواب لمن أدّى هذه الآداب الميسرة ولله الحمد . فهل ستفرط في هذا الثواب ياترى ؟

أرجو أن لا يكون ذلك!

ولعل أختنا المسلمة حينما تقرأ مثل هذا الـثواب ثم تتذكر أن صلاة الجمعة لا تجب عليها تتحسر على فوات مثل هذا الأجر الكبير ، ولربما قالت في قرارة نفسها يا ليستني كنت رجلاً كي أدرك مـثل هذا العطاء . ولكن فلتـعلم أنه بإمكانها مشاركة الرجل في نيل مثل هذا الشواب حينما تحث زوجها كل أسبوع على التحلى بآداب الجمعة ، فإن الدال على الخير كفاعله .

ولعل من أهداف هذه الأجور العظيمة للمبكرين لصلاة الجمعة ترغيبهم لحضور الموعظة وسماعها من أولها بقلوب واعية ، أملا أن يستقيموا على منهج الله عز وجل . وتأمل أخي القارىء في ثقافة كثير من الناس الدينية تراها مُتدنية جداً ، والسبب أنهم ليسوا من الرواد المبكرين لخطبة الجمعة . ولعل من

أسباب انحراف كـثيـر من الناس وجهلهم بالدين اليـوم بُعدهِم عن مـثل هذه المواطن . ولهذا لا نعجب عندما حذرنا المصطفى على أن من يَغِبُ عن ثلاث خطب للجمعة متوالية فإن الله يطمس على قلبه ويكون من الغافلين .

فعن أبي الجمعد الضمري وطي قال : قال رسول الله على الله ع

#### (٥) المواظبة على صلاة الضحى:

من المعلوم أن الإنسان فيه ثلاثمائة وستون مفصلاً ، وأن المصطفى على الله على تقديم صدقة يومية عن كل مفصل من هذه المفاصل تعبيراً عن شكرنا لله على هذه النعمة . فعن ابن عباس والله على أن رسول الله على قال : « ابن آدم ستون وثلاثمائة مفصل ، على كل واحد منها في كل يوم صدقة ، فالكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة ، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة ، والشربة من الماء يسقيها صدقة ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة » (19).

كم من الوقت ستحتاجه لكسب مثل هذا العدد من الصدقات \_ ثلاثمائة وستون صدقة \_ وهي دين عليك يومياً ؟ وهل تستطيع أن تؤديها ؟ آمل ذلك. ولكنك لو صليت كل يوم ركعتين من الضحى ستكفيك لسداد دينك اليومي وتوفر عليك وقعتك وجهدك ، وتكون تلك الصدقات زيادة لك في الثواب لو

<sup>(</sup>٦٨) رواه الإمام أحمد \_ الفتح الرباني \_ في أبواب صلاة الجمعة باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها (٢ / ٢٢) والترمذي واللفظ له في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (٢ / ٢٨٧) ، وأبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجمعة (٣/ ٣٧٧) ، والنسائي في الجسمعة باب التشديد في التخلف عن الجمعة (٣/ ٨٨/ ح٨ / ١٣٦٥) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/ ٢٨٠) ، والحاكم (١/ ٢٨٠) ووافقه الذهبي ، وابن خريمة (١/ ٢٧٠) ، والألباني في وصحمحه الأرنووط في تخريجه لشرح السنة للبغوي (١/ ٢١٣) ، والألباني في صحيح الجامع (٢١ ٢١٣) .

<sup>(</sup>٦٩) رواه الطبراني في الكبير (٢١/١١) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٢).

عملتها . إضافة إلى أنك ستكسب ثواب عمرة بأدائك صلاة الضحى كما سنبين ذلك في فرع الحج والعمرة من هذا المبحث .

فعن أبي ذر الغفاري وطلح قال: قال عَلَيْكُم « يصبح على كل سُلامى (أي مفْصَل) من أحدكم صدقة ، فكلُ تسبيحة صدقة ، وكلُ تحميدة صدقة ، وكل تُعليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمرٌ بالمعروف صدقة ، ونهيٌ عن المنكر صدقة ويجزيء من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى »(٧٠).

إنها لفرصة عظيمة لمن وجد من وقته وقتاً لأداء هذه الصلاة وهي صلاة الأوابين ليحوز هذا الثواب وبالأخص النساء اللاتي معظمهن قواعد بيوتهن .

وأفضل وقت لأدائها عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى . روى زيد بن أرقم بخلي أنه رأى قوماً يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ، إن رسول الله علي قال : « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » (٧١) . والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل . وترمض الفصال أي حينما تبرك الفصال من شدة الحر لاحتراق أخفافها .

<sup>(</sup>٧٠) رواه الإمام مسلم واللفظ له في كتاب المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى (٧٠) . وأبو داود في الصلاة : باب صلاة الضحى (١٦٤/٤) .

<sup>•</sup> هناك كلام نفسس في شرح هذا الحديث لابن علان الصديقي في كتابه الفتـوحات الربانية (١/ ٢٣٢) فارجع إليه .

<sup>(</sup>٧١) رواه الإمام مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٧١) . قال البغوي في شرح السنة : قوله « رمضت الفصال » يريد عند ارتفاع الضحي ، وذلك أن الفصال تبرك من شدة حر الرمضاء وهو الرمل ، لاحتراق أخفافها م يقال : رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت أهـ (١٤٥/٤) .

# الفرع الثاني الحسرة

لا شك أن المسلم لا يمكن أن يحج البيت الحرام إلا مرة واحدة كل عام ، ولا شك أيضاً أن كل مسلم يتمنى أن يحج كل عام ، ويتمنى أن يعمر ألف سنة حتى يحج كل سنة . ولكن مهما حرص المسلم أن يحج كل عام فلن يبلغ عدد حجاته أكثر من عدد سنوات عمره . وللذلك لو قيل عن مسلم أنه حج ستين حجة فمعنى ذلك أن عمره ليس أقل من ستين سنة . ولكن كيف نصل إلى هذا العدد وأكثر منه ليفوق عدد حجنا سنوات عمرنا ؟ هو بالحرص على أداء الأعمال التي ثوابها يعدل الحج والعمرة ومثال ذلك الآتي :

#### (١) تحجيج عدد من الناس بمالك كل عام قدر الإمكان:

حرص كثير من السلف على الإكثار من الحج والعمرة استجابة لدعوة النبي على التي رواها عبد الله بن مسعود ولات أن رسول الله على قال « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خَبَثَ الحديد والذهب والفضة» (٧٢) فحج الأسود بن يزيد ثمانين مرة بين حجة وعمرة (٧٣)،

<sup>(</sup>٧٢) رواه الإمام أحمد \_ الفتح الرباني \_ في الحج والعمرة باب ما ورد في فضل الحج والعمرة (٢١) ، والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود (٢٦/٤) ، والنسائي في الحج باب فيضل المتابعة بين الحج والعمرة (١١٦٥/ ح ٢٦٢٩) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٣٢٢٧) ، والمناوي في فيض القدير (٣/ ٢٢) ، وحسن إسناده الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول (٩/ ٤٦١) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٠) وفي صحيح النسائي (٥٥٨) .

وعمرو بن ميمون ستين مرة مثله (2) ، وحج سعيد بن المسيب أربعين حجة (2) وغيرهم كثير . وتأمل أن ذلك كان في زمن ليس فيه وسائل النقل التي ننعم بها ، فكيف لو كانت عندهم ؟

إن الواحد منا لو قرر شد الرحال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج تطوعاً ، لن تقل تكاليف رحلته في الغالب عن بضعة آلاف من الريالات ، مع حملات الحج المُرفَهة ، وقد تزيد . فإن كنت حريصاً على أن تزيد من عدد حجاتك ولو بدون ذهابك بنفسك إلى الحج ، فما عليك إلا أن تؤثر غيرك بتكلفة حجك وتحجج بها عدداً من الفقراء الذين قصرت بهم النفقة عن أداء هذا الركن الذي سقط عنهم ، أو تحجج بعض العمالة المسلمة التي في مدينتك التي تتمنى أداء هذا النسك وقد تثقلها تكاليفه ، أو تحجج بعض الذين دخلوا في دين الله حديثاً ، ويكون ذلك بالتعاون مع أحد مكاتب الدعوة المختصه بدعوة غير المسلمين إلى الاسلام وهي مشبوتة في كافة مدن بلادنا ولله الحمد . حيث تقوم هذه المكاتب بارك الله في جهودها \_ ببرامج سنوية لتحجيج المئات من المسلمين الجدد بأقل التكاليف على نفقة بعض المحسنين .

كان الفقيه الزاهد مسلم بن يسار يحج كل سنة ويحجج معه رجالاً من إخوانه تعودوا ذلك منه (٧٦). وكان عبد الله بن المبارك ذا ثراء فإذا كان وقت الحج ، اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون : نصحبك ، فيقول هاتوا نفقاتكم ، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ، ويقفل عليها ، ثم يكتري له ويخرجهم من مرو إلى بغداد ، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى ، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة ، حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله عرفي فيقول لكل واحد : ما أمرك عيالك أن

<sup>(</sup>٧٤) المرجع السابق (١/ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٧٥) المرجع السابــق (١/ ٣٧٠) ، وللاستزاده راجع فــهارس نزهة الفضــلاء تهذيب ســير أعلام النبلاء (٣/ ١٦٧٥) .

<sup>(</sup>٧٦) المرجع السابق (١/ ٤٣٥) .

تشتري لهم من المدينة من طُرَفها ؟ فيقول : كذا وكذا فيشتري لهم ، ثم يخرجهم إلى مكة ، فإذا قضوا حجّهم قال لكل واحد منهم : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذا ، فيشتري لهم ، ثم يخرجهم من مكة ، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو ، فيُجصّصُ بيوتهم وأبوابهم ، فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لهم وليمة وكساهم ، فإذا أكلوا وسروا ، دعا بالصندوق ، ففتحة ودفع إلى كل رجل منهم صُرّته عليها اسمه (٧٧).

أنا لا أدعوك أن تكون كمثل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فإن كثيراً منا لا يطيق ذلك ، ولكن الذي يمكن أن يكون في وسعك هو أن تتبرع بتكاليف حجك لمن لم يحج بعد .

إن مبلغ ألف وخمسمائة ريال تقريباً في وقـتنا المعاصر يكفي لتحجيج فرد واحد من العمالة المسلمة عند العـديد من حملات الحج داخل السعودية . فلو حجَّجت ثلاثة أفراد كل عام تكسب بذلك ثواب ثلاث حجات في سنة واحدة . فكأنك أضفت إلى عمرك ثلاث سنين وحـججت في كل سنة منها . فهل تؤثر غيرك بهذا الحج التطوعي لتطيل عمرك الإنتاجي ؟

إن كنت ممن يشابر على الحج كل عام لنيل الشواب فحسب ، فإني على يقين بأنك ستُقُدمُ على هذا الإقتراح ولو لمرة واحدة . وأما إن كان هدف تكرارك للحج : المتعة والسياحة أو طلب السمعة أو الرغبة في عدم تغيير ما اعتاده الناس عنك ، فأنت لست ممن يحرص على إطالة عمره الإنتاجي !

ولعل قائلاً يقول أنا أرغب الذهاب بنفسي إلى الحج أملاً أن يـشرح الله صدري للإيمان وأن من يحج بنفسه ليس كمن يُحج عنه في تغير سلوكه وامتلاء فؤاده بالإيمان الذي يُمليه عليه شرف المكان والزمان . فإن كان هدفك كـمثل هذا فأرجو الله أن يثيبك على نيـتك وأن يحقق أملك ، وأن يُحببك في وسيلة

<sup>(</sup>٧٧) المرجع السابق (٢/ ٢٥٤) .

أخرى غير هذه لتطيل بها عمرك .

#### (٢) صلاة الإشراق <sup>(٧٨)</sup>:

عن أنس بن مالك وطني قال: قال رسول الله عليه الله على الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة المه الله السنة النبوية قل من يعمل بها في كثير من المساجد اليوم ، وذلك لعدة أسباب من أهمها: السهر إلى ساعة متأخرة من الليل ، خصوصاً في الإجازات ، وهذا يعيق الكثير من مواصلة الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس وأداء هذه الصلاة ، ووجود بعض المؤذنين أو أئمة المساجد \_ زادهم الله حرصاً وعلماً \_ يرفضون أن يبقى أحد في المسجد بعد الصلاة خوفاً على المسجد من العبث .

فحرى بك أخي المسلم أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ذلك ، أو على الأقل أن تقوم بذلك في عطلة نهاية الأسبوع ، حيث لا يربطك في الغالب دراسة أو وظيفة ، فتفوز بثواب حجتين وعمرتين أسبوعياً فكأنك عُمِّرت سنتين فحججت فيهما .

<sup>(</sup>٧٨) كثيـر من الناس يُفرِّقون بين صلاة الضـحى وصلاة الإشراق ويظنون أنهـما صلاتان مختلفتان بينما هما شيء واحد .

قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٣/ ١٩٤): وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق وهي أول صلاة الضحى أهد، وقال الشيخ عبد الرحيم الهاشم هي من صلاة الضحى ولعلها اشتهرت عند الناس بصلاة الإشراق لقربها من شروق الشمس أهد.

<sup>(</sup>٧٩) رواه الترميذي في الصلاة باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وقال هذا حديث حسن غريب ( $7\Lambda/\Gamma$ ) ، وحسنه الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول ( $4\Lambda/\Gamma$ ) وقال هو حديث حسن بشواهده ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم ( $4\Lambda/\Gamma$ ) .

#### (٣) حضور دروس العلم والمحاضرات في المساجد:

إن حضورك لكل درس أو محاضرة تقام في المسجد تنال به ثواب حجة كاملة . فعن أبي أمامة وَطَقَ عن السنبي عليَّكِم قال : « من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يُعلِّمه كان له كأجر حاج تاما حجته » (٨٠٠) .

إن بعض الناس قد يتقاعس عن حضور بعض المحاضرات العامة التي تقام في المساجد إما بحجة زحمة المكان أو للانشغال في بعض الأمور الجانبية التي يمكن تأجيلها ومن ثم يتَّكل على أن هذه المحاضرة سيجدها مُسجلَّة في شريط يمكن أن يشتريه ويسمعه في سيارته . ولكن إن كان هذا التصرف لا غبار عليه من جانب وهو لاستخلال الوقت في السيارة بسماع ما يفيد المسلم في دينه ، إلا أنه من جانب آخر فيـه حرمـان لكثيـر من الأجور التي قـد لا تحصل إلا بمزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ، مثل حصوله على ثواب حجة تامة ، وأنه لا يقوم من مجلسه إلا وقد بدلت سيئاته حسنات ، وحضوره دعوة الخير، وإحفاف الملائكة له ، وإيواء الله له ، ونحو ذلك من الفضائل التي نجـدها مبشوثة في أبواب ثواب طلب العلم . فحري بنا أن لا نتقاعس عن مثل هذه الحلقات والدروس في المساجد . ومما ينبغي علينا استحضاره أيضاً عند حضورنا لمثل هذه المجالس هو نية تكثير عدد المستمعين لما في ذلك من رفع لمعنوية المحاضر ؛ الذي قد يأتى من مكان بعيد متكبداً عناء السفر ثم لا يجد في المقابل من يستمع له إلا العدد القليل من الناس ، وهذا قد يجعل المحاضر يرفض أي دعوة أخرى لإلقاء درس مماثل في نفس المكان ؛ لأنه لم ير من الناس أي إقبال أو اهتمام بالدروس والمحاضرات.

أما بالنسبة لأثمة المساجد فإن هذا الحديث ينبغي أن يكون لهم دافعاً

<sup>(</sup>٨٠) رواه الطبراني في الكبير (٨٤/٨) ، والحاكم (٩١/١) وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم وقال المنذري في البخاري ومسلم وقال المنفري في الترغيب والترهيب (١/٤٠١) رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٨٢) .

وحافزاً لتقديم المزيد من الدروس والكلمات النافعة لجماعة المسجد ، وأن يستحضر الإمام هذا الحديث كلما أراد تقديم كلمة أو موعظة في مسجده لينال بهذه النية أكبر عدد ممكن من الحجج (جمع حَجَّة). وعلى المحاضر إذا طلب منه إلقاء أي درس أن يحرص ألا يقيمه إلا في بيت من بيوت الله ناوياً عدم تفويت ثواب الحجة له وللمستمعين.

#### (٤) الاعتمار في شهر رمضان:

عن عبد الله بن عباس ولي أن النبي عالي المرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: «ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ «قالت: ناضحان كانا لأبي فلان ـ زوجها ـ حج هو وابنه على أحدهما ، وكان الآخر يسقي عليه غُلامنا قال « فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي » وفي رواية « فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة » (١٨) . وفي رواية « فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي » (٨٢) . فلا تفوت أخي القارىء عمرة في شهر رمضان ، ولو أن تؤدي مناسك العمرة فقط خلال ساعة تقريباً ثم ترجع إلى بلدك في نفس اليوم . فضلا على ما ستقوم به من صلوات تطوع في الحرم تنال بها ثواباً مضاعفاً لا تحلم بمثله في بلدك (٨٢) .

#### (٥) أداء الصلاة المكتوبة في المسجد:

نعود إلى الصلاة المكتوبة مرة أخرى ولكن من باب آخر ، ولنعلم بأن الصلاة خير موضوع ، وأنه لا توجد عبادة أكثر تفصيلاً وأكثر أحاديثاً من

<sup>(</sup>٨١) رواه البخاري في كـتاب العمرة باب : عمرة في رمـضان (٣/ ٧٠٥) ، ورواه مسلم واللفظ له في كـتاب الحج باب فـضل العـمرة في رمـضان (٩/ ٢) ، والنسـائي في الصيام (٤/ ١٣٠/ ح ٢١٠٩).

<sup>(</sup>٨٢) رواه البخاري واللفظ له في كتاب جزاء الصيـد باب حج النساء (٨٦/٤) وأبو داود في المناسك باب العمـرة (٥/ ٤٦٥) ، والترمذي في الحج باب ما جـاء في عمرة في رمضان (١٦٧/٤) ،

<sup>•</sup> قال الترمذي : قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما رُوي عن النبي عَلَيْكُم أنه قال: « من قرأ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فقد قرأ ثلث القرآن » . أ هـ ( ١٦٧/٤) .

<sup>(</sup>٨٣) أنظر فقرة الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين (صفحة ٤٥) .

الصلاة . فبأدائك الصلاة المكتوبة في المسجد مع الجماعة تنال ثواب حجة .

عن أبي أمامة وطلي أن رسول الله علي قال: « من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ، ومن مشى إلى صلاة تطوع ( يعني صلاة الضحى ) فهي كعمرة نافلة » (٨٤) وفي رواية أبي داود قال « من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر . وصلاة على إثر صلاة لا لغو " بينهما كتاب في عليين » (٥٥) . قال المناوي في فيض القدير في قوله علي الله ولكن لا «من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة » أي كثوابها ولكن لا يلزم التساوي في المقدار أ هـ (٨٦) .

فالذي يحرص على أن يتطهر في بيته وليس في المسجد ثم يخرج إلى صلاة مكتوبة ويصليها كل يوم خمس مرات في المسجد ويحتسب هذا الثواب فسيكتب له إن شاء الله ثواب خمس حجج كل يوم ، أي ألف وثمانمائة حجة كل عام (٥ × ٣٦٠ = ١٨٠٠) . فتخيل هذا العدد في عشر سنوات ، أو عشرين سنة ، أو ثلاثين سنة ، أو أكثر من ذلك . أليس الذي تكسبه في سنة واحدة من ثواب ألف وثمانمائة حجة كأنك عمرت ألفاً وثمانمائة سنة فحججت فيها كل عام . بل لو تُعمَّر هذه المدة لما استطعت أن تحج كل عام لتنال هذا الثواب . لما سيعتريك من شغل وأمراض شيخوخة ونحو ذلك . ولكن من فضل الله الواسع على هذه الأمة أنه لما جعل أعمارها قصيرة عَوَّضها بثواب

<sup>(</sup>٨٤) رواه الإمام أحمد ـ الفتح الرباني ـ كتاب الصلاة : باب في فضل انتظار الصلاة والسعي إلى المساجد (٢/ ٢١٢) ، وأبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (٢/ ٢٦٣) ورواه الطبراني في الكبير واللفظ له (٨/ ١٢٧) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٢٥٥٦) وقال : رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وابن عساكر وابن عدي أ هـ .

<sup>(</sup>٨٥) رواه أحمد \_ الفتح الرباني \_ كتاب الصلاة : باب في فضل الصلاة والسعي إلى المساجد (٢/٣٢) وأبو داود واللفظ له في الصلاة (٢/٣٢) ، والبيهقي ، وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع الأصول (١٩/٤) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (٥٢٢) .

<sup>(</sup>٨٦) فيض القدير (٢/٨٢).

مضاعف مقابل عبادات قليلة ولله الحمد والمنة . فاحرص على تحصيل ثواب الله ، والزمه وفقك الله لطاعته . فإن من فضل الله أن أعطاك ثواب ألف وثمانمائة حجة في سنة واحدة بمحافظتك على صلاة الجماعة في المسجد كل يوم . فكيف لو حافظت على الصلاة طوال حياتك ، فكم حجة ستجدها في صحيفتك يوم القيامة ؟ لذا فإن دوامك على صلاة الجماعة سيكتب الله لك بها آلاف الحجج تلقي الله بها وعمرك ما بين الستين والسبعين إن شاء الله وأرجو من الله أن يكون عمرك أطول من ذلك .

ولو يعلم المتقاعسون عن الصلاة وأولئك المتسكعون في الشوارع والجالسون أمام الأفلام في أوقات الصلاة ، لو يعلمون عن الثواب العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده المصلين هل تظن أخي القارىء أن يبقوا على حالهم ؟ ولكن الله جل جلاله أخفاه عن أنظارنا ليمتحن قلوبنا وإيماننا لأن الإيمان مطلب شرعي ، فإنه أول صفات المتقين في سورة البقرة قال الله تعالى: ﴿ آلم ذلك الكتلبُ لا رَبْبَ فيه هُدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ﴾ (١٨٥) فلو كان أولئك يستحضرون ثواب الله للمصلين لما تركوا صلاة وأحدة. كما لو استحضروا عقاب الله لغير المصلين لما تقاعسوا عن صلاة قط . فإن المصلي ما إن يخرج من بيته متطهراً قد غسل الوضوء ذنوبه إلا وقد وكل له ملائكة تصلي عليه وتستغفر له ، وخطواته إلى المسجد إحداهما ترفعه درجة والأخرى تمحو عنه سيئة ، ويفوز بشلاث استغفارات له من رسول الله عليا الله عليه من الله تعالى

<sup>(</sup>٨٧) سورة البقرة آية (٣) .

<sup>(</sup>٨٨) عن العرباض بن سارية ولحظ أن رسول الله عَيَّلِظ كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً وللثاني مرة أرواه ابن ماجه واللفظ له في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصف المقدم (١/٣١٣) ، والنسائي في كتاب الإمامة باب فضل الصف الأول على الثاني (١/٣٣) وابن خزيمة في صحيحه : كتاب الإمامة في الصلاة : باب ذكر استخفار النبي عَيَّلِظ الصف المقدم والثاني (٢/٢٢) ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم (٤٨٩) } .

وملائكته (<sup>٨٩)</sup> ويحصل على أربع كمفارات على أقل تقدير داخل الصلاة الواحدة (<sup>٩٠)</sup> ويفوز بثواب حجة وغيرها من أجور وبركات لا نعلمها . ألا تعلم أخي المسلم أن من فرط في هذه الأجور فإن حالة أعظم من تفريط السفية بماله بل يستحق لقبا أشنع من هذا لعلك تعرفه !!

إن بعض الناس عندهم برود قلب وقلة حرص في حضور صلاة الجماعة . فبعضهم تراهم يصلون في بيوتهم ومنتدياتهم معللين أنهم جماعة ، فيتركون الصلاة في المسجد مفوتين عليهم الأجور الكثيرة سالفة الذكر .

(٩٠) وذلك متى وافق تأمينه وتسميعه ( أي قول سمع الله لمن حمده ) تأمين وتسميع الإمام والملائكة .

فأما عن كمفارات التأمين فقد روى أبو هريرة نطخ أن النبي عليك قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . ﴿ رواه البخاري في كتاب الأذان ، باب جهر الإمام بالتأمين (٢/٢) ﴾ ومعلوم أن المصلي يؤمن مرتين في الصلاة الجهرية فيفوز من هذا بكفارتين .

وأما عن كفارات التسميع فروى أبو هريرة تؤلي أن رسول الله علي قال « إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ( وفي رواية « ولك الحمد») فإنه من وافق قوله قـول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » { رواه البخاري في كتاب الأذان: بأب فـضل اللهم ربنا لـك الحمـد ( ٢/ ٣٣٠) ، ورواه مسلم في كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين (١٢٨/٤) }. ومعلوم أن المصلي يقول ربنا ولك الحمد مرتين على الأقل كما هو الحال في صلاة الفجر ، في حين يقولها أربع مرات في الصلاة الرباعية ، فيحصل بذلك على كفارات بعـدد تكرار التسميع داخل الصلاة . أي في الجملة فإن المصلي سيحصل على أربع كفارات على أقل تقدير في كل صلاة من الصلوات الخمس .

<sup>(</sup>٨٩) عن أبي أمامة وظي قال: قال رسول الله على الناني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ، قالوا يارسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ، قالوا يارسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني». أو رواه الإمام أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف باب ما جاء في فضل الصف الأول (٥/ ٣٢٠) ، والطبراني في الكبير (٨/ ١٧٤) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد موثوقون أهر (٢١) ، وحسنه الألباني في صحيح الزوائد : رجال أحمد موثوقون أهر (٢١) ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم (٤٩٠) أو

أخى القارىء إن أقصر طريق لتعلق القلب بالمسجد يكون بالتعرف على ثواب الله الجزيل للمصلين ، وإن هذا العلم والشواب لا نتوقع أن يجده المسلم من جلسات أمام الأفلام والمسلسلات أو من رفاق السوء . وإنما يعلمه ويتعلمه من درس في المسجد يحضره أو من كتاب يقرأه أو من شريط نافع يسمعه أو من ناصح أمين يوجُّهه . فبادر أخي المسلم بنقل هذه الفضائل إلى مئات بل إلى آلاف الناس الذين يجهلون رحمة الله وكرمه ويتغافلون عن شديد عقابه ، فلعل الله أن يفتح على يديك قلوب بعض الشاردين عن الله فيهـتدوا ، والدال على الخير كفاعله ، ولئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم (٩١) . وطوبى لك إن كنت مفـتاح خيـر ومغلاق شـر في مجتـمعك (٩٢) فإن بعض الناس إذا رأى شابا لم يُصلِّ قد يعنفه ويسفهه ، وقد يَصلُ به المآل إلى قدفه مباشرة بالكفر والعياذ بالله . وهذا الأسلوب لا ينفع مع كثير من الناس . لذا عليك بأسلوب الترغسيب معهم فأخبرهم عما سيثابون عليه لو حافظوا على صلاة الجماعة مما قرأت في هذا الكتاب أو في غيره . وإياك أن تكون فضًّا في نصيحتك . فإن كنت َ فضًّا في موعظتك فإن الناس ستنفضٌّ من حولك ، ولكن ألن لهم جانبك وكن مُعيناً لهم على الشيطان ولا تغن الشيطان عليهم . وتذكر أن الكلمة الطيبة اللينة والأسلوب الحسن في الدعوة صدقة من

<sup>(</sup>٩١) عن سهل بن سعد نطق أن رسول الله عليه قال لعلم في غزوة خير: ﴿ فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون له حُمُرُ النَّعَمَ ﴾ { رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب نطق (٨٧/٧) ، ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل علي بن أبي طالب في الله في اله في اله في الله في الله في الله في اله في الله في الله في اله في الله في اله في

<sup>(</sup>۹۲) عن أنس بن مالك تلحظ قال : قال رسول الله على الله على الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير ، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه » . ﴿ رواه ابن مفاتيح الخير على يديه » . ﴿ رواه ابن ماجه في المقدمة (١/٤٠١) وضعفه المناوي في فيض القدير (٢/٨٢٥) ، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (١٩٤) ، وفي صحيح الجامع رقم (٢٢٢٣) ﴾ .

الصدقات، وأن الهداية ليست بيدك ، وإنما أنـت سبب فابذله بشروطه والتوفيق بيد أرحم الراحمين .

#### (٦) الصلاة في مسجد قباء:

عن سهل بن حنيف وطي قال : قال النبي عَلَيْكُم : « من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة » . وفي رواية للنسائي « من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة »(٩٣) .

فتخيل كم تحـتاج هذه العمرة من وقت وتكاليف بدنية وماليـة ، وركعتان في مسجد قـباء تختزل ذلك الوقت كله ، وتكسب بها ثواب عـمرة ولله الحمد والمنة . لذا فاحـرص إذا شددت الرِحال لمسجد رسـول الله عِيَّا أن تكثر من زيارة مسجد قباء لتكسب أكبر عدد ممكن من العُمر ( جمع عمرة ) .

<sup>(</sup>٩٣) رواه أحمد \_ الفتح الرباني \_ أبواب فضل المساجد الثلاثة مجتمعة : باب ما جاء في فضل مسجد قباء والصلاة فيه (٢٨/ ٢٨٣) ، ورواه الترمذي عن أسيد بن ظُهير في أبواب الصلاة : باب الصلاة في مسجد قباء وقال : حديث أسيد حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا الحديث أهر (٢/ ١٢١) . ورواه النسائي في كتاب المساجد : باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه (٢/ ٣٧/ ح ١٩٨) ، وابن ماجه واللفظ له في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب الصلاة في مسجد قباء (١/ ٤٨١) ، وحسنه الأرنؤوط في تخريجه لجامع مسجد قباء (١/ ٤٨١) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٥٤٢) .

### الفرع الثالث أن تكون مؤذنا أو تقول كما يقول المؤذن

أرأيت جميع الفضائل والمزايا التي ذكرت في الكتاب في شأن الصلاة التي سيحصل عليها كل من قَبِلَ الله صلاته في المسجد مع الجماعة إن شاء الله ، فإن المؤذن سيحصل على أكثر من ذلك .

تعال معي نتجول تحت هذه الفقرة ونسبح في بحر خضم من فضائل الله ، لم يسبح فيه ولم يغترف منه إلا قليل من الناس العارفين بهذا الفضل .

فقد أخبر رسول الله عَلَيْكُم صحابته الكرام بمجموعة من فضائل الأذان والمؤذنين حتى جاءه أحد الصحابة سائلا كيف يفوز بما فاز به المؤذنون!

فعن عبد الله بن عمرو ولي أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله عالي الله عالي

وكأنَّ الصحابي الجليل يسأل فما تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه ؟ فقال له رسول الله عليَّكِم «قل كما يقولون » أي \_ إلا عند الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله \_ فيحصل لك الثواب مثلهم . ثم أفاد زيادة على الجواب بقوله : « فإذا انتهيت فسل تعطه » أي إذا فرغت من الإجابة فسل تعطه أي يقبل الله دعاءك (٩٥)

<sup>(</sup>٩٤) رواه أحمد ـ الفتح الرباني ـ في أبواب الأذان والإقامة باب ما يقول المستمع عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان (٣/ ٣٠)، ورواه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن (٢/ ٢٢٧)، وحسن اسناده الأرنؤوط في جامع الأصول (٩/ ٣٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٠٣).

<sup>(</sup>٩٥) عون المعـبود (٢/ ٢٢٧) والمنهل العذب المورود (٤/ ١٩٥) والمرقـــاة في شرح المشكاة (٢/ ١٧٢) بتصرف .

فما هو الأجر والثواب الذي يحصل عليه المؤذن حتى نتعرف عليه لنكون مؤذنين أو نقول كما يقولون ؟

قد جاءت أحاديث نبوية في فضل الأذان والمؤذنين (٩٦) ولكن أقتطف منها حديثا واحدا يناسب موضوع الكتاب :

عن البراء بن عارب فطي أن نبي الله عَلَيْكُم قال : « إن الله ومالائكته يصلون على الصف المقدم . والمؤذن يغفر له مدى صوته ، ويُصدِّقه من سمعه من رَطْب ويابس ، وله أجر من صلى معه » (٩٧) . لو اكتفينا بشرح ثواب العبارة الأُخيرة من الحديث فما مقدار ذلك ؟

تخيل أخي المسلم لو كان في مسجد منطقتك على الأقل مائة مصل في كل فريضة . فإذا كنت مؤذناً أو مجيباً للمؤذن فلك ثواب مائة مصل إضافة إلى ثوابك الذي تقدم ذكره في الفقرات السابقة ، والذي يشتمل على ثواب سبع وعشرين صلاة ، وثواب حجة ، وثواب الخطوات إلى المسجد وغيرها كثير . فلو حسبنا فقط ما ستناله من ثواب للحج فإنك ستكسب في

<sup>(</sup>٩٦) للاستزاده راجع كتاب شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٧١) ، والفتح الرباني (٣/ ٢ــ٣١)، وجامع الأصول (٩/ ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٩٧) رواه أحمد \_ الفستح الرباني \_ أبواب الأذان والإقامة : باب الأمر برفع الصوت بالأذان وفضله وقال البنّا : قال المنذري : رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جميد أهـ(٣/ ١٠). ورواه النسائي واللفظ له في كتاب الأذان : باب القول مثل ما يقول المؤذن (٢/ ١٣/ ح ١٤٥) ، والطبراني عن أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٢٣٠) و (٢٣١).

<sup>•</sup> قال البنا في الفتح الرباني: وقوله على الله : « وله أجر من صلى معه » أي من حضر الصلاة بسماع أذانه لأنه المتسبب ، والدال على الخير كفاعله أه. . قال الشيخ عبد الرحيم الهاشم: إن قول البنا رحمه الله ( من حضر الصلاة بسماع أذانه ) لا يلزم منه الصلاة معه ، وإنما من صلى بسبب أذانه من امرأة في بيتها ومعذور لا يستطيع الحضور بما لا يلزم منه جميع من صلى معه في المسجد لأنه قد يكون منهم من حضر فيه بناء على صوت مؤذن آخر والله أعلم أه. .

الفريضة الواحدة ثواب مائة حَجَّة \_ على افتراض وجود مائة مصل \_ وفي اليوم الواحد ثواب خمسمائة حجة ( خمس فرائض × ١٠٠ مصل ) فكأنك عُمرت خمسمائة عام فحججت في كل سنة منها فكيف لو أذّت للجمعة أو كنت مجيباً للمؤذن وفي الجامع آلاف الناس فما هو الثواب الذي ستحصل عليه؟ وكيف لو أذنت أو كنت مجيباً للمؤذن في صلاة العشاء أو الفجر ؟ فإن عمرك سيزداد طولا لما رواه عثمان بن عفان ولا أن رسول الله عراض قال : همن صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر منطقتكم في صلاة العشاء وقد أذنت أو أجبت المؤذن فلك بشواب أولئك منطقتكم في صلاة العشاء وقد أذنت أو أجبت المؤذن فلك بشواب أولئك عمرك خمسين ليلة قمتها كلها لله لحضورك صلاة العشاء جماعة فقط إضافة عمرك خمسين ليلة قمتها كلها لله لحضورك صلاة العشاء جماعة فقط إضافة إلى ما سبق من أجور . وأما إذا فعلت ذلك في صلاة الفجر فالثواب يرتفع إلى الضعف ، فتأمل !!

لا تعبيب من فضل الله الواسع ولكن اعبيب من غفلة الناس عن هذا الخير . ولا تقل إن هذا الكلام لا يمكن تصديقه أو فيه مبالغة في الثواب . فلقد قال لنا عليه فيما رواه عنه أبو هريرة وطه أنه قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (أي اقترعوا) ، ولو يعلمون ما في التهجير (أي التبكير ، وقيل الإتيان إلى صلاة الظهر أول الوقت) لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة (أي العشاء) والصبح لأتوهما ولو حبوا » (٩٩) . فإن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ، ولو

<sup>(</sup>٩٨) رواه أبو داود واللفظ له في الصلاة: باب فضل صلاة الجسماعة (٢٦١/٢)، والترمذي في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة وقال حديث حسن صحيح (٢٢٢)، وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم (٦٣٤٢).

<sup>(</sup>٩٩) رواه البخاري في كتاب الأذان : بــاب الإستهام في الأذان (٢/ ١١٤) ، ورواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤/ ١٥٧) .

علموا لاستهموا كما أخبر الصادق المصدوق عَيْكُمْ .

فيا أخي المسلم هل ستقول كما يقول المؤذن ؟ أم هل ستفوِّت عليك هذا الأجر اليومي خمس مرات ؟ فلو يعلم الناس بهذا الفضل الكبير من الله لما انشغلوا بأحاديثهم وأعمالهم في أثناء الأذان ، ولو علموا بهذا العطاء الجزيل لاحترموا الأذان إذا سمعوه ، وكذا صغارهم اقتداء بآبائهم ؛ لأن الأذان أحد شعائر الإسلام البارزة . التي احتقرها بعض الناس ؛ جاء عن عمر فوا أنه سأل قوماً فقال لهم : « من مؤذنوكم اليوم ؟ قالوا موالينا وعبيدنا . قال إن ذلك لنقص كبير» (١٠٠٠) . وقد ورد عنه فوا أنه كان يتمنى أن يكون مؤذناً لولا اشتغاله بمنصب الخلافة .

وأما المرأة فإن لها نصيبا أيضا في هذا الجانب الميسر بل وفي كل الجوانب المذكورة في الكتاب . فإن المرأة المسلمة يمكنها أن تقول كما يقول المؤذن فتكسب ما يكسبه المؤذن ؛ أي فتكسب بعدد المصلين في المسجد حجات ؛ ولو لم تُصلِّ مع الرجال في المسجد ، ولو كانت في فترة الحيض والنفاس فلله الحمد والمنة على فضله الواسع .

<sup>(</sup>١٠٠) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (١٦١/٤) .

# الفرع الرابع الصيام

حث النبي عالي السلمين على الإكثار من صيام النفل طوال أيام السنة صيفاً وشتاءً. فرغّب في صيام أيام الإثنين والخميس وأيام البيض وشهر شعبان وعشر ذي الحجة وشهر محرم وغيرها. بل وجعل من أفضل الصيام من جعل نصف حياته كلها في صوم ، وهو المتمثل في صيام داود عليه السلام الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماً (١٠١). ولهذا أمضى كثير من السلف رحمهم الله تعالى معظم أيامهم في صيام ، حتى بالغ بعضهم بصيام الدهر كله ، وهو أمر منهي عنه ولعله لم يبلغهم ذلك (١٠٢). كل ذلك حرصاً منهم رحمهم الله تعالى على أن يكون في ميزانهم عددٌ ضخمٌ من أيام حياتهم كلها صوم .

فمن هذا المنطلق والحرص على منافسة القوم ، فهناك وسائل يمكن بها إطالة أعمارنا بطريق غير مباشر لكسب ثواب صيام أيام تزيد على سنوات أعمارنا . وإليك بعض الأمثلة :

الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » { رواه الإمام أحمد ــ الفتح الرباني ــ أبواب صلاة الليل والوتر : باب ما جاء في فضل صلاة الليل والحث عليها وأفضل أوقاتها (٤/٢٣٦) و (٢٢٩/١) ، ورواه البخاري واللفظ له في كتاب الأنبياء باب أحب الصلاة صلاة داود (٢/٥١٥) ، ومسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر في العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (٨/٢٤) ، والنسائي في الصوم باب صوم يوم وإفطار يوم (٤/٩٠١) .

<sup>(</sup>١٠٢) عن عبد الله بن عمرو ولط أن رسول الله عليك الله عليك الله على قال : « لا صام من صام الأبد » مرتين أورواه البخاري في الصوم باب حق الأهل في الصوم (٤/ ٢٦٠) أ.

#### (١) صيام أيام مخصوصة:

إن صيامك اثنين وأربعين يوماً في السنة سوى رمضان ، يُكتب لك به ثواب صيام سبعمائة وعشرين يوماً أي سنتين . كيف يكون ذلك ؟ تعال معي إلى التفاصيل :

إذا أردت أن تنال ثواب من يصوم الدهر بأقل جهد ممكن ودون أن تقع في النهي الوارد في ذلك ، فما عليك إلا أن تقوم بالآتي :

- (۱) المحافظة على صيام ست من شوال بعد رمضان وذلك لما رواه أبو أيوب الأنصاري وطفي أن رسول الله على قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » (۱۰۳) .
- (۲) المحافظة على صيام أيام البيض من كل شهر عربي وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وذلك لما رواه جرير بن عبد الله ولخف أن رسول الله عليه قال: « صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة، وخمس عشرة »(١٠٤) . أو صيام أي ثلاثة أيام شئت ؛ وذلك لما رواه أبو ذر الغفاري وطف أن رسول الله عليه قال : « من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر ، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في

<sup>(</sup>۱۰۳) رواه الإمام أحمد \_ الفتح الرباني \_ في أبواب صيام التطوع باب صوم ست من شوال (۱/۱/۲۰) ، ومسلم واللفظ له في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان ((0.7/4)) ، والترمذي في الصيام باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال ((7/4)) ، وأبو داود في الصيام باب في صوم ستة أيام من شوال ((7/4)) .

<sup>(</sup>١٠٤) رواه النسائي واللفظ لـه في الصوم باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (3/71/-718) ، وأبو يعلى ، والبيهقي في الصوم باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر (7/71) ، وحسنه الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول (7/71) ، ووافقه الألباني في صحيح الجامع (7/71) . ورواه مسلم بلفظ «صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر » عن عبد الله بن عمرو بن العاص (8/71) .

كتابه ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ اليوم بعشرة أيام » {الانعام . ١٦٠ (١٠٥) .

فخلاصة ما سبق أنه بمحافظتك على صيام ست من شوال بعد رمضان يُسجل لك ثواب صيام سنة كاملة . وليس ذلك فحسب ، بل لو زدت على ذلك فصمت ثلاثة أيام من كل شهر أي ما يساوي ستة وثلاثين يوماً في السنة يُسجل لك ثواب صيام سنة أخرى .

ومتى حافظت على هذين العملين ، يسجل لك ثواب صيام سنتين . وبهذا نصل إلى أن صيامك اثنين وأربعين يوماً فقط في السنة ( ٣٦ + ٦ ) سوى رمضان ، يسجل لك به ثواب من صام سبعمائة وعشرين يوماً فيما سواه . فلو ثابرت على هذا العمل كل سنة لمدة عشر سنين يكتب لك ثواب صيام عشرين عاماً وأنت لم تصم سوى أربعمائة وعشرين يوماً (أي سنة وشهرين) سوى رمضان .

إن كثيراً من الناس يحافظون على صيام ست من شوال بعد رمضان ولله الحمد ، فإن اكتفيت بذلك سُجل لك كمن صام الدهر كله أي السنة كلها . وأما إن واصلت العمل وقمت بأداء العمل الثاني وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإنه يسجل لك فوق ذلك ثواب صيام دهر آخر . فكأنك أمضيت من عمرك سنتين كاملتين كلها في صيام ، فتحصل في نهاية الأمر على ثواب صيام أيام تفوق عدد سنوات عمرك ، فتأمل فضل الله .

#### (٢) تفطير الصائمين:

إذا أراد الواحد منا أن يكسب ثواب صيام يوم واحد ، فلا بُدّ أن يُمضي نهار ذلك اليوم محسكا عن المفطرات . فما رأيك أن تكسب ثواب صيام عدة

<sup>(</sup>١٠٥) رواه الترمذي واللفظ له في الصيام باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر  $(1 \cdot 0)$  وقال هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في الصوم باب من صام ثلاثة أيام من كل شهر (3/71/-7.5) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (3/71/-7.5) .

#### أيام في أقل من ساعة ، وذلك بتفطير الصائمين !

إن تفطير الصائمين وسيلة ميسرة \_ لمن أنعم الله عليهم بالمال \_ يمكن بها إطالة العمر الإنتاجي بالقدر الذي تريد ، وذلك بتفطير أكبر عدد ممكن من الناس خاصة في رمضان . فإن من فطَّر صائماً فله مثله أجره . روى ذلك زيد بن خالد الجهني وطلَّك أن رسول الله علَيْظِ قال : « من فطَّر صائماً كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً »(١٠٦) .

لقد توفرت عن طريق كثير من الهيئات الإغاثية الموثوقة لجان لتفطير الصائمين من الفقراء المسلمين في شتى دول العالم بتكاليف زهيدة تُمكِّن المسلم أن يفطر عشرات الصائمين بأقل ما يمكن .

فإذا فطَّرت في اليوم الواحد خمسة صائمين مشلاً ، سُجِّل لك في ذلك اليوم ثواب صيام خمسة أيام . ولو فطرت مائة صائم في العام ، فكأنك أضفت إلى رصيدك مائة يوم لم تعشها وكلها صيام . فكيف لو فطَّرت بعدد أيام السنة ، فكأنك صمت الدهر كله ! فبإنفاقك قليلاً من المال يسجل لك ثواب صيام أيام لم تصمها بل ولم تعشها أيضاً . فأكثر لنفسك ما شئت أو أقلل من هذه الأيام.

ألا ترغب أن يسجل لك على الأقل ثواب من يصوم كميام داود عليه السلام ؟ بأن تُفَطِّر مائة وثمانين صائماً كل عام ، فكأنك صمت مائة وثمانين

<sup>(</sup>۱۰٦) رواه الإمام أحمد ــ الفتح الرباني ــ في أبواب الإفطار والسحور باب فضل وقت السحور وما يقال عنده وفي من فطر صائماً  $(\cdot 1 \cdot 1)$  ، والترمذي واللفظ له في الصوم باب ما جاء في فضل من فطر صائماً وقال هذا حديث حسن صحيح (3/8) ، وابن ماجه في الصوم باب في ثواب من فطر صائماً (1/8) ، وابن خزيمة في جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه : باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينقص الصائم من أجره شيئاً (7/8) ، وابن حبان ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (8/8) ، والمناوي في فيض القدير (7/8) ، والألباني في صحيح الجامع (78) .

يوماً وهو ما يساوي نصف السنة ، إضافة إلى ثواب صيامك لشهر رمضان . فكما سبق فقراء المهاجرين إخوانهم الأغنياء في تصدقهم وعتقهم بجهد أقل وعبادة أيسر تناسب حالهم هي التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة (١٠٠٧)، فإن بإمكانك منافسة من يصوم كصيام داود عليه السلام ، بأن تفعل ما ذكر لك آنفاً ، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

## الفرع الخامس قيسام ليلة القسدر

احرص على قيام العشر الأواخر من رمضان ، ولو أن تضطر إلى تأجيل الأعمال الدنيوية ، فلعلك تحظى بقيام ليلة القدر ؛ فإن قيامك فيها تجارة عظيمة لا تعوض .

فقيام ليلة القدر \_ وهي إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان \_ أفضل عند الله من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وذلك لقوله تبارك وتعالى ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ (١٠٨) أي ثواب قيامها أفضل من ثواب العبادة لمدة ثلاث وثمانين سنة وثلاثة أشهر تقريبا . ولو أصاب مسلم ليلة القدر فقامها لمدة عشرين سنة فإنه يكتب له بإذن الله ثواب يزيد على من عبد الله ألفا وستمائة وستة وستين سنة ( ٣٣ , ٨٣ × ٢ = ١٦٦٦,٣٣ سنة) . أليس هذا عمراً إضافياً طويلاً يسجل في صحيفتك لا تحلم أن يتحقق لك فتقوم به في الواقع؟ .

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره « واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نَيِّـفاً وثمانين سنة ، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعماراً كشيرة أ.هـ. (١٠٩).

إننا نرى كثيراً من الرجال والنساء قد حرموا أنفسهم من هذا الخير ، وتقاعسوا عن قيام ليالي رمضان خصوصا العشر الأخيرة منها . فتراهم يمضون ليلهم إما في الأسواق ، أو في مجالس سمر ، أو أمام الأفلام ، أو منهمكين

<sup>(</sup>۱۰۸) سورة القدر آية (۳) .

<sup>(</sup>١٠٩) التفسير الكبير للرازي (٣١/٣٢).

في حل فوازير رمضان ، بينما كانت بيوت السلف رحمهم الله تعالى ومساجدهم تحيا في ليالي رمضان بالطاعة والذكر والصلاة . بل وجد من الناس اليوم من أحيوا أسواقهم بالتجوال فيها من أول يوم من رمضان إلى نهايته ؛ استعدادا ليوم العيد كما زعموا . فقصر عمرهم الإنتاجي ، وقلت حسناتهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وتأتي أهمية قيام ليلة القدر أنها ليلة يحدد فيها مصير مستقبلك لعام قادم، ففيها تنسخ الآجال ، وفيها يفرق كل أمر حكيم. (١١٠) فاحرص أن تكون فيها ذاكرا لله ومسبحا له ، أو قارئا للقرآن ، أو قانتا لله ، تسأله السعادة في الدنيا والآخرة ، وإياك أن تكون فيها في مواطن الغفلة ؛ كالأسواق ومدن الملاهي ومجالس اللغو فيفوتك خير كثير .

<sup>(</sup>١١٠) للاستزادة انظر تفسير قوله تعالى: ﴿ فَيَهَا يُفُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ ﴾ آية (٤) من سورة الدخان .

### الفرع السادس الجهـــاد

إن الحرص على الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس والمال أو بأحدهما هو أحد الوسائل المهمة لإطالة العمر الإنتاجي ، ووسيلة عظيمة لكسب ثواب سنين طوال مقابل ساعات جهادية قليلة . إن بذل النفس في سبيل الله تعالى لا يقرب أجلا ولا يقصر عمراً ، ولكنه فريضة ربانية سامية وامتحان صعب للنفس لا يقدم عليه إلا من أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه .

كيف يكون للقتال في سبيل الله نصيب في إطالة العمر الإنتاجي ؟ استمع إلى هذه الطائفة من الأحاديث النبوية :

عن عمران بن حصين تطني أن رسول الله على الله على الله على الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة رجل ستين سنة » (١١١) . فإن مجرد وقوف المسلم في الصف في سبيل الله ساعة من الزمن خير له من عبادته لله ستين سنة . فما بالك بمن جاهد أياما وشهوراً وتحمَّل في سبيل ذلك الأذى والصعاب .

وعن أبي هريرة وظيف قال: مرَّ رجل من أصحاب رسول الله عَيْظِهُم بشعبُ فيه عُيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها ، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله عَيْظِهُم . فَذَكَر ذلك لرسول الله عَيْظِهُم فقال: « لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته

<sup>(</sup>۱۱۱) رواه الدارمي في كتاب الجهاد: باب فضل مقام الرجل في سبيل الله (۲۲۲۲) ، وابن حبان والحاكم واللفظ له في كتاب الجهاد (۲۸/۲) وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ، ورواه الطبراني في الكبير (۱۲۸/۱۸) والأوسط ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۷۳۰۲) ، ووافقه الألباني في صحيح الجامع رقم (۵۱۵۱) .

في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فَوَاق ناقة وجبت له الجنة »(١١٢).

إن الجهاد لا يعدله ثواب إلا من واصل الصلاة والصيام دون انقطاع حتى يرجع المجاهد إلى بلده ، ولا يستطيعه أحد . وذلك مصداق ما رواه أبو هريرة ولايت قال : جاء رجل إلى رسول الله على الله على الله على على على على على الجهاد . قال : « لا أجده ، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجداً فتقوم لا تفتر وتصوم لا تفطر ؟ « قال ومن يستطيع ذلك ؟ (١١٣) .

ألا تعلم أخي القارىء أنك إذا أمضيت من عمرك أربعاً وعشرين ساعة حراسة في سبيل الله ، فإن الله يكتب لك عوضا عنها كما إذا صمت شهراً وقمت ؟ روى سلمان الفارسي وطن قال : سمعت رسول الله عليه الله على يقول : «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمِنَ الفتّان » (١١٤).

<sup>(</sup>۱۱۲) رواه أحمد \_ الفستح الرباني \_ كتاب الجهاد : باب فضل المجاهدين في سبيل الله (١١٤) ، والترمذي واللفظ له في باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله وحسنه (٧/ ١٥٤) ، والبيهقي (٤/ ١٥) ، وصححه الحاكم (٢/ ٢٨) ، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح رقم (٣٨٣٠) . ومعنى فواق ناقة أي مابين الحلبتين . وقال القاري في معنى قوله عير "سبعين عاما " المراد به الكثرة لا التحديد فلا ينافي ما ورد أن رسول الله عير قال : « مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل ستين سنة " رواه الحاكم عن عمران بن حصين وأبي هريرة أهرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٩٣٧) .

<sup>(</sup>١١٣) رواه البخاري فــي كتاب الجهاد : باب فــضل الجهاد والسيــر (٦/٦) ، ومسلم في كتاب الجهاد : باب فضل الشهادة في سبيل الله (٢٤/١٣) ، والنسائي واللفظ له في كتاب الجهاد : باب ما يعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل (٦/ ١٩/ ح٣١٢٨) .

<sup>(</sup>١١٤) رواه مسلم في كتاب الامارة: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل (١١٤)، والنسائي واللفظ له في كتاب الجمهاد: باب فضل الرباط (٢٩/ ٣١)، والحاكم (٨٠/ ٢).

فهل تبيع يوما من عمرك بثلاثين يوما ؟

فَطِنَ عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى أهمية الجهاد وعظم درجته عند الله، فلام من تقاعس عنه، ومن قنع بسواه من فضائل الأعمال ؛ فقال قصيدته المشهورة (١١٥):

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا من كان يخضب جيده بدموعه أو كان يتعب خيله في باطلل ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ولقد أتانا من مقال نبينا لا يستوي وغبار خيل الله في هذا كتاب الله ينطق بيننا

لعلمت أنك في العبادة تلعب فنحورنا بدمائنا تتخضّب فخيولنا يوم الصبيحة تتعب معجد السنابك والغبار الأطيب قول صحيح صادق لا يكذب أنف امرء ودخان نار تلهب ليس الشهيد بميت لا يُكذبُ

عندما سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى هل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي عليه أو المسجد الأقصى أو بثغر من الثغور لأجل الغزو ؟ فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين ، المرابطة بالشغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة ، كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة ، بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما ، ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة ، وهذا متفق عليه بين السلف ، حتى قال أبو هريرة وطيف: « لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود » . وذلك أن الرباط من جنس الجهاد ، وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج ، كما في الصحيحين عن النبي عليه أنه قيل له أي العمل أفضل؟ قال: « الإيمان بالله ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال حجاتم سقاية الحاج قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » . وقد قيال تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » . وقد قيال تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » . وقد قيال تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج

<sup>(</sup>١١٥) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء (٢٥٨/٢) .

وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴿ الله الله الله والله الله والله عند الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ﴾ إلى قوله ﴿ إن الله عندُه أجرُ عظيم ﴾ [التوبة ١٩ ــ ٢١] (١١٦)

إن بعض المسلمين لم يحرم نفسه من فضل الجهاد فحسب بال حرم غيره منه بتخذيله وإرجافه ، فإذا لم ترغب أخي المسلم أن تجاهد بنفسك فلا تحرم غيرك منه إذا رأيته عازماً على جهاد أعداء الله بنفسه أو بماله . وان كنت تخشى بارقة السيوف فلا يَفْتُك على الأقل أن تجاهد بمالك وأن تدعو غيرك إلى هذا الأمر اليسير . فإن الله جل وعلا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تبارك وتعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ (١١٧) . فإياك أن تكون من المخذلين عن الجهاد فتذيق الأمة ذلا يكون في عنقك يوم القيامة. فمن لم يجاهد بنفسه أو بماله فليقل خيراً أو ليصمت .

وإذا كنت ممن وفقه الله تعالى للجهاد بنفسه أو بماله فهنيئاً لك على ذلك ، ويبقى أن تحرص كل الحرص على الحفاظ على هذا الثواب الكبير من أي من الكبائر المحبطة للحسنات كالربا الذي انتشر انتشار النار في الهشيم . فقد ثبت عن عائشة ولطف أنها سالتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين إنسي ابتعت غلاماً من زيد بن أرقم بشمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته (أي اشتريته) بستمائة درهم نقدتها . فقالت عائشة ولطف بشسما اشتريت وبئسما شريت ، إنَّ جهاده مع رسول الله عالي قد بطل إلا أن يتوب (١١٨) .

<sup>(</sup>١١٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/٢٧) .

<sup>(</sup>١١٧) سورة الصف آية (٩ و ١٠) كما قدم ذلك في قوله عز وجل : ﴿ إِنَمَا المؤمنونِ اللهِ اللهِ منونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أُولئكُ هم الصادقون ﴾ سورة الحجرات آية (١٥) .

<sup>(</sup>١١٨) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٤٣٨/١) ، ومجمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٣٠) .

وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لايهدي القوم الظالمين ﴿ الذينَ آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنفُسهم أعظمٌ درجةٌ عند الله ﴾ إلى قوله ﴿ إن اللهَ عندُه أُجرٌ عظيم ﴾ [التوبة ١٩ \_ ٢١] (١١٦)

إن بعض المسلمين لم يحرم نفسه من فضل الجهاد فحسب بل حرم غيره منه بتخذيله وإرجافه ، فإذا لم ترغب أخي المسلم أن تجاهد بنفسك فلا تحرم غيرك منه إذا رأيته عازماً على جهاد أعداء الله بنفسه أو بماله . وان كنت تخشى بارقة السيوف فلا يَفْتُك على الأقل أن تجاهد بمالك وأن تدعو غيرك إلى هذا الأمر اليسير . فإن الله جل وعلا قدَّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تبارك وتعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ (١١٧) . فإياك أن تكون من المخذلين عن الجهاد فتذيق الأمة ذلا يكون في عنقك يوم القيامة. فمن لم يجاهد بنفسه أو بماله فليقل خيراً أو ليصمت .

وإذا كنت ممن وفقه الله تعالى للجهاد بنفسه أو بماله فهنيئاً لك على ذلك ، ويبقى أن تحرص كل الحرص على الحفاظ على هذا الثواب الكبير من أي من الكبائر المحبطة للحسنات كالربا الذي انتشر انتشار النار في الهشيم . فقد ثبت عن عائشة وطيع أنها سألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين إنسي ابتعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته (أي اشتريته) بستمائة درهم نقدتها . فقالت عائشة وطيع بئسما اشتريت وبئسما شريت ، إن جهاده مع رسول الله عيري قد بطل إلا أن يتوب(١١٨) .

<sup>(</sup>١١٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/٢٤) .

<sup>(</sup>١١٧) سورة الصف آية (٩ و ١٠) كما قدم ذلك في قوله عز وجل: ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجماهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ سورة الحجرات آية (١٥).

<sup>(</sup>١١٨) جامع العُلُوم والحكم لابن رجب (١/ ٤٣٨) ، ومجمـوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٣٠) .

# الفرع السابع الحجة العمل الصالح في عشر ذي الحجة

لقد اعتاد بعض الناس أخذ إجازاتهم في أول أيام عشر ذي الحجة للاستمتاع في أحد الدول السياحية ، مفوتين على أنفسهم فرصة اغتنام الأجور المضاعفة في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في أول سورة الفجر.

وإذا كنت قد علمت بطرف يسير عن فضل الجهاد في الفقرة السابقة ، فاعلم أن العمل الصالح أياً كان نوعه في أيام عشر ذي الحجة قد يفوق ثواب الجهاد في بعض مراحله . فعن ابن عباس ولحيث قال : قال رسول الله عربي الله عربي الله عرب الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عرب عن ذلك بشيء »(١١٩) سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، ولم يرجع من ذلك بشيء »(١١٩)

<sup>(</sup>۱۱۹) رواه أحمد \_ الفتح الرباني \_ في أبواب العيدين باب الحث على الذكر والطاعة والتكبير للعيدين وفي أيام العشر وأيام التشريق (٢/ ١٦٦) ، ورواه البخاري في كتاب العيدين : باب فيضل العمل في أيام التشريق (٢/ ٥٣٠) ، والترمذي واللفظ له في كتاب الصوم : باب ما جاء في العمل في أيام العشر (٣/ ٢٨٩) ، وأبو داود في كتاب الصوم : باب في صوم العشر (٧/ ١٠٣) .

ملاحظة: قد يطرأ إشكال في كيفية الجسمع بين هذا الحديث والحديث المذكور سابقاً في الحاشية رقم (١١٣) المقتضي أن الجهاد لا يعدله شيء. فقد قال البنا في تعليقه على حديث « ألا أخبركم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: ذكر الله عز وجل » . أرواه أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ (١٤/ ١٩٨) ، والترمذي (١٢/ ٢٧٠) ، وابن ماجه (١/ ١٧٧)، ومالك (١/ ٢١١) عن أبني الدرداء ، وصححه الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول (٩٥/ ٥٥٠)، والألباني في صحيح الجامع رقم (٥٥٢) أ. =

قال وقد استشكل بعض أهل العلم تفضيل الذكر على الجهاد مع ورود الأدلة الصحيحة أنه أفضل الأعمال . وقد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة أظهرها : أن ماورد منها من الأحاديث المشتملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض آخر ، وما ورد منها عما يدل على تفضيل البعض المفضل عليه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فمن كان مطيقاً للجهاد وقوي الأثر فيه فأفضل أعماله الجهاد ، ومن كان كثير المال فأفضل أعماله الصدقة ، ومن كان غير متصف بأحد من الصفتين المذكورتين فأفضل أعماله الذكر والصلاة ونحو ذلك أهر (الفتح الرباني ١٩٨٤) ، وقال في موضع آخر : إن كل عمل يصحبه الذكر يكون أفضل من غيره العاري من الذكر أهر المرجع السابق (١٤/٤٠٤) . وقد قال هذا القول الأخير ابن قيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب (صفحة ١٥٠) .

قال الشيخ عبد الرحيم الهاشم: ويمكن حمل حديث الجهاد لا يعدله شيء على الجهاد الفرض وحديث تفضيل الذكر والعمل الصالح في عشر ذي الحجة على الجهاد المسنون، لأنه مستغنى فيه عن هذا المجاهد والله أعلم أه.

للاستزادة في ذلك يراجع فـتح الباري لابن حجر أول أبواب الجهـاد (٦/٥) وكتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل (١١/١١) .

• ذكر ابن القيم كلاما نفيساً في تباين أقوال العلماء في تعريف الميزان الصحيح لأفضلية العبادة على أربعة أقوال. ومال إلى ترجيح أحدها وهو القول الرابع منها فقال:

الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد ، وإن آل إلى ترك الأوراد ، من صلاة الليل وصيام النهار . بل وترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن .

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً : القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب ، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل .

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به.

والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورد ، والاشتغال بإجابة المؤذن . =

#### إن كثيراً من الناس يجهلون قدر أيام عـشر ذي الحجة وأنها أفضل حتى من أيام

\_\_\_\_

= والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال: الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلواتك.

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمع القلب والهمة على تدبره وتفهمه ، حتى كأن الله تعالى يخاطبك ، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره ، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه خطاب من السلطان على ذلك .

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والــدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك .

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.

والأفضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم ، أي إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء .

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته وحضور جنازته وتشييعه. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أدا واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولايؤذونه.

وأفضل خلطتهم في الخير . فهي خير من اعتزالهم فيه ، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه . فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قللًه فخلطتهم حينتذ أفضل من اعتزالهم .

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال ، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه .

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أذكر المؤلف ثلاثة أصناف أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم على النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجه واحد ، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره ، بل لا يزال متنقلاً في منازل العبودية. كلما رفعت له منزلة: عَمل إلى سيره إليها ، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى=

رمضان لقوله عليه الله تعالى في مقارنة له بين فضل عشر ذي الحجة والعشر الأخير الجوزية رحمه الله تعالى في مقارنة له بين فضل عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان قال: فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان . وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر ، وهي من الليالي ، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه ، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم الترويه أهـ (١٢١).

إن مما ينبغي أن يُعلم أن كل امرىء منا يحتاج إلى مزيد من المقاومة والمجاهدة للنفس والهوى والشيطان في أيام عشر ذي الحجة لاستغلالها، إن كان جاداً لاستغلال عشر ذي الحجة في العمل الصالح. فلا غرابة أن نرى معظم الناس يستثمرون أوقاتهم بقراءة القرآن والبعد عن مواطن المعصية في شهر رمضان ؛ لأنَّ الشياطين فيه مسلسلة، وأما في أيام عشر ذي الحجة ، فيجب أن نعلم بأن الشياطين فيه لا تسلسل. لذلك نحتاج إلى هذه المجاهدة .

إن على الخطباء وأئمة المساجد والعاملين في الصحافة توعية الناس وتسليط

<sup>=</sup> فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره . فإنْ رأيت العلماء رأيته معهم ، وإنْ رأيت العباد رأيته معهم ، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم ، وإنْ رأيت الذاكرين رأيته معهم ، وإنْ رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم .

فهذا هو التعبد المطلق الذي لا تملكه الرسوم ، ولم تقيده القيود ، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذاتها وراحتها من العبادات ، بل هو على مراد ربه ، ولو كانت راحة نفسه ولذاتها في سواه . . . إلخ أ هـ  $\{x \in \{x \in X\}\}$  .

<sup>(</sup>١٢٠) رواه البزار عن جابر نطخ ، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (١٣٠١) ، ووافقه المناوي في فيض القدير (٢/٥١) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١٣٣) وقال : ورواه البيهقي في شعب الإيمان .

<sup>(</sup>١٢١) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (١/ ٥٧) .

الأضواء على مكانة عشر ذي الحجة ؛ لغفلة كثير من المسلمين عنها ، وجهلهم قدرها ومكانتها بل وثوابها ففاتهم أجر عظيم .

لذلك استحضر الأعمال الصالحة التي كنت تفعلها في رمضان ؛ كالصدقة وقراءة القرآن ، وقم بأدائها في هذه الأيام المباركة . كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يُقدر عليه (١٢٢) .

فمن الأعمال المستحبة في هذه العشر المباركة ما يلي :

- (١) أداء الحيج وهذا أفضل أعمالها .
- (۲) الصيام وبالأخص يوم عرفة \_ لغير الحاج \_ فمن صامه كفرت عنه
  ذنوب سنتين .
- (٣) صرف معظم الوقت في التهليل والتكبير والتحميد ؛ لما ثبت عن ابن عمر والتحميد ؛ لما ثبت عن ابن عمر والتعمر والله عند الله ولا أحب أليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر ، فأكشروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (١٢٣).
  - (٤) الأضحية .
  - (٥) تجنب تضييع الأوقات فيما لا ينفع .

فلا تدع ساعات هذه الأيام المعشر المباركة تمر عليك وأنت في سياحة وغفلة عن طاعة الله ؛ لأنها أفضل أيام الدنيا ، فلا تحرم نفسك فيها من خصال الخير السابقة الذكر ، فقد لا تعود إليك أبداً .

<sup>(</sup>١٢٢) شعب الإيمان للبيهقي (٣/ ٣٥٤) ، والدارمي (٢/ ٤١) .

<sup>(</sup>١٢٣) رواه الإمام أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ أبواب العيدين باب الحث على الذكر والطاعة والتكبير للعيدين وفي أيام العشر وأيام التشريق (١٦٨/٦) . وقال البنا في الفتح : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وسنده جيد أه.

# الفرع الثامن تكرار بعض سور القرآن

كم ستحتاج من الوقت لتختم القرآن ؟ لا شك أنك ستحتاج إلى أكثر من يوم . أما تعلم أنك بوقت قصير لا يتجاوز نصف دقيقة يمكنك أن تحصل على مثل ثواب ختم القرآن الكريم وتحصل على ملايين من الحسنات بتكرارك سورة الإخلاص ثلاث مرات فقط! (١٢٤). فعن أبي سعيد الخدري وطفي قال: قال النبي عيس للأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ « فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال « الله الواحد الصمد ثلث القرآن» (١٢٥). وفي حديث آخر رواه ابن عمر والله عالم قال رسول الله عالم الله عالم الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» (١٢٦).

لعل كثيرين منا يعرفون ثواب سورة الإخلاص منذ الصغر ، وأنها تعدل ثلث القرآن في الأجر والمعنى لما تحويه من توحيد الله وتعظيمه وتقديسه، ولكن مَنْ منا

<sup>(</sup>١٢٤) للاستزادة انظر بسط الموضوع في صحيح مسلم بـشرح النووي (٦/ ٩٥) ومجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٢٠٦) ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٤/ ٦٣٦) ، والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية لابن علان (٣/ ٢٨١) ، وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي (٨/ ٢٠٦) ، والفتح الرباني للبنّا (٨١/ ٣٣٨) ، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/٤) .

<sup>(</sup>١٢٥) رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن : باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك (٢٠٨/١) ، والبخاري واللفظ له في كتاب فضائل القرآن : باب فضل قل هو الله أحد (٢٠٨/٦) ، وأحمد ـ الفتح الرباني ـ أبواب التفسير : باب فضل سورة الإخلاص (١٨/ ٣٤٥) ، وأبو داود في كتاب الصلاة : باب في سورة الصمد (٣٣٥/٤) ، والنسائي في الافتتاح : باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد (٢/ ١٧١/ ح ٩٩٤) .

<sup>(</sup>١٢٦) رواه الطبراني في الكبير (٣٠٩/١٢)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٦١٣)، والألباني في صحيح الجامع رقم (٤٤٠٥). وليس معنى كونها تعدل في الفضل أنها تجزيء عنه . . فتنبه .

فكَّر منذ ذلك الزمن أن يكسب بهذه السورة العظيمة ثواب ختم القرآن في اليوم الواحد عشرات المرات ، في زمن لا يتجاوز بضع دقائق ؟ ليس المهدف أن تعرف هذه المعلومات فحسب ، ولكن الهدف الأسمى أن تعمل بها أيضا .

إنك خلال انتظار دورك عند الطبيب أو الحلاق أو ما شابهه ، أو حتى لكأس الماء أو الشاي الذي سيقدمه لك مضيفك أو زوجتك ، يمكنك أن تختم القرآن عدة ختمات ، دون أن يعلم بك أحد بتكرارك لسورة الإخلاص .

كثير من الناس يحرصون في رمضان أن يختموا القرآن عدة مرات ، فتراهم يسرعون في القراءة كقراءتهم للجريدة دون فهم ولا تدبر . فإن كنت من هذا الصنف وكان همك ختم القرآن عدة مرات ؛ لتنال أجراً كبيراً ، فأكثر من قراءة سورة الإخلاص في اليوم الواحد ، بدلا من تلك القراءة المخلة التي قد تأثم عليها، واجعل قراءتك للقرآن العظيم قراءة فهم وتأن وتدبر ؛ مستمسكا بقول الباري جَلَّ وعلا : ﴿ وقرآنا فَرقناه لتقرأهُ على الناس على ممتني ونزَّلناه أنزيلاً ﴾ (١٢٧) . ولقوله تبارك وتعالى : ﴿ كتابٌ أنزلناه إليك مباركُ ليدبروا آياته وكيتذكر أولوا الألباب ﴾ (١٢٨) . وآخذا بوصية القارىء المشهور ابن مسعود وليحت قال « لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذُّوه هذَّ الشعر، قفوا عند عجائبه وحرّكوا به القلوب ، ولا يكن هم مُّ أحدكم آخر السورة » (١٢٩) ومقتدياً بحبر الأمة ابن عباس في حينما قال « لأن أقرأ سورة أرتلها ، أحب ومقتدياً بحبر الأمة ابن عباس في حينما قال « لأن أقرأ سورة أرتلها ، أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله » (١٣٠).

<sup>(</sup>١٢٧) سورة الإسراء آية (١٠٦) .

<sup>(</sup>١٢٨) سورة ص آية (٢٩) .

<sup>(</sup>١٢٩) أخلاق حملة القرآن للآجري ( صفحة ١١٢) .

<sup>(</sup>١٣٠) شعب الإيمان للبيه قي (٢/ ٣٩١) ، والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي (صفحة ٧٠) .

يوجد بحث لطيف في المفاضلة بين الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة
 لابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد (١/ ٣٣٧) فارجع اليه .

أخبر بذلك الأميين من الناس الذين يتمنون أن يختموا القرآن ، فأرشدهم إلى هذه السورة العظيمة فليقرأوها في اليوم عشرات المرات ؛ لينالوا بها ثواب عدة ختمات من القرآن . فإنهم سيجدون في صحائفهم إن شاء الله يوم القيامة ثواب آلاف الختمات ، حتى ليخيل للناظر إلى صحائفهم أنهم عمروا في الدنيا مئات السنين لختم هذا العدد من المرات للقرآن .

روى أبو غالب رحمه الله تعالى أنه قال: كان ابن عمر ولا ينزل علينا بمكة ، فكان يتهجد من الليل ، فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح: يا أبا غالب ألا تقوم فتصلي وتقرأ بثلث القرآن ؟ فقلت: وقد دنا الصبح فكيف أقرأ بثلث القرآن ؟ فقال: إن سورة الإخلاص ﴿ قل هو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن (١٣١).

ثم اعلم أن تكرارك لهذه السورة وحبك لها يدخلك الجنة إن شاء الله ؟ كما حصل ذلك لأحد صحابة رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على أن رجلاً قال : يا رسول الله إني أحب هذه السورة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ قال : (١٣٢) إن حُبك إياها يدخلك الجنة » (١٣٢)

فيا أخي القارىء الكريم لا تحرم نفسك من هذا الخير العظيم وبادر به الآن قبل الانتقال عنه إلى الفقرة التالية .

<sup>(</sup>١٣١) حليلة الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (١/٣٠٤) .

<sup>(</sup>١٣٢) رواه الترمذي في أبواب فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإخلاص وقال حديث حسن غريب صحيح (٢٧/١١) ، وصححه الأرنؤوط في جمامع الأصول (٨٩/٨) ، ووافقه الألباني في صحيح الترمذي (٢٣٢٣) .

# الفرع التاسع الذكر المضاعف

هل تعرف الذكر المضاعف الذي أرشد إليه النبي عَلَيْكُم ؟ فإنه بحر خضم من الحسنات يغفل عنه كثير من الناس اليوم . إليك هذين النوعين من الذكر المضاعف :

النوع الأول: التسبيح المضاعف:

الحديث الأول:

عن جويرية أم المؤمنين ولحظ أن النبي عالي خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: « لقد «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت نعم، قال النبي عالي : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته »(١٣٣).

فانظر إلى العبارة النبوية القصيرة كم اختصرت من وقت وأضافت من ثواب. قال البناً في شرح هذا الحديث: « إنها لو قالت هذه الكلمات الأربع كل كلمة ثلاث مرات لكان ثوابها أكثر من ثواب ما أجهدت نفسها فيه من

<sup>(</sup>١٣٣) رواه مسلم واللفظ له في كتاب الذكر : باب التسبيح أول النهار وعند النوم (١٣٣) رواه مسلم واللفظ له في كتاب الذكر : باب التسبيح أول النهار وعند النوع شري من التسبيح (٢٢٣/١٤) ، وأبو داود كتاب الصلاة : باب التسبيح بالحصى (٤/ ٣٦٩) ، والترمذي في أبواب الدعاء (١٣/ ١٧٧) ، وابن ماجه في كتاب الأدب : باب فضل التسبيح (٢٢٣/٢) ، والنسائي في كتاب السهو : باب نوع آخر من عدد التسبيح (٣/ ٧٧/ ح ١٣٥١) .

التسبيح في هذه المدة الطويلة ، ويستفاد منه كذلك أن من قال سبحان الله عدد كذا وزنه كذا كتب له ذلك القدر وفضل الله واسع ، ولا يتجه ها هنا أن يقال أن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد ، فإن هذا باب منحه رسول الله علي العباد الله وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفاً عليهم وتكثيراً لأجورهم من دون تعب ولا نصب فلله الحمد » أهر (١٣٤).

أخي القارىء لو أجهدت نفسك في التسبيح المتواصل طوال اليوم ، فلن تبلغ مئات الآلاف من المرات ، فضلا على ملايين المرات ، مع ما سيفوتك من المصالح الأخرى ، ولكن جاء فضل الله على هذه الأمة ليدلنا على كلمات قصيرة جامعة يكتب الله بها ثوابا لا يحصيه المعاد . تخيل عدد خلق الله في هذا الكون ، وتخيل ضخامة هذا الرقم الفلكي الذي يحوي بلايين من كل من الملائكة والإنس والجن والنجوم والبهائم والطيور والأسماك والحشرات والنباتات والرمال والميكروبات وغيرهم كثير . فهؤلاء لا يمكن أن يحصيهم بشر ولكن الله يعطيك بعددهم حسنات ، إذا قلت ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه .

ما مقدار حجم عرش الرحمن الذي ستحظى بوزنه حسنات إن شاء الله ؟ ذاك أمر لا يمكن تخيله. قال ابن زيد: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله على الله يقول: « ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس » (١٣٥). فإذا كانت المسافة بين بعض النجوم تُقدَّر بالسنوات الضوئية وكل ذلك في السماء الدنيا. والمسافة بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة

<sup>(</sup>۱۳۶) الفتح الرباني (۱۶/۲۲۲) .

<sup>(</sup>١٣٥) رواه ابن جرير وابن أبي شيبة والبيهقي مرفوعاً عن أبي ذر رُطُّكُ ، فتح المجيد تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ص (٦٢١) .

خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مثل ذلك حتى السماء السابعة ثم يأتي بعد ذلك الكرسي والمسافة بينه وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة عام ، ونسبة السموات السبع له كنسبة سبع دراهم ألقيت في ترس ، وقد وصف الله تبارك وتعالى سعة كرسية فقال جل وعلا ﴿ وَسِع كُرسية السموات والأرض ﴾ (١٣١) ثم يأتي بعد ذلك الماء ثم عرش الرحمن جلا وعلا وهو أعظم مخلوقات الله (١٣٧) ، ونسبته إلى الكرسي كنسبة قطعة حديد ألقيت في صحراء . فعن أبي ذر وظف قال : سمعت رسول الله عيس يقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » (١٣٨) . والله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله أكبر من كل شيء . فبعد هذا التفكر في عظمة مخلوقات الله وبالأخص عرش الرحمن فإن لك أخي المسلم بوزن هذا العرش العظيم حسنات متى قلت ثلاث مرات سبحان الله وبحمده زنة عرشه .

هل ستفارق مثل هذا التسبيح الجامع ؟ وهل ستفارق هذه الحسنات الهائلة؟ . أليس تسبيحك بمثل هذه العبارات وتكرارك لها خير لك من أن تردد كلمات أغنية أو لهو أو فجور ولا تكسب من ورائها شيئا من الحسنات ؟ بل تكسب إثماً . لقد أعطانا الرسول عليهم أصنافا من التسبيحات فلماذا لا

<sup>(</sup>١٣٦) سورة البقرة آية (٢٥٥) .

<sup>(</sup>١٣٧) عن ابن مسعود ولا موقوفاً أنه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ». ﴿ أخرجه ابن مهدي والمسعودي وقال الحافظ الذهبي: وله طرق، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تحقيق الأرنؤوط صفحة (٦٢١)، وحسن اسناده الدكتور عبد العزيز الشهوان في تحقيقه لكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة، ج١ حديث رقم (١٤٩)،

<sup>(</sup>١٣٨) رواه ابن جرير وابن أبي شيبة والبيهقي مرفوعاً عن أبي ذر ، فتح المجيد تحقيق عبد القادر الأرنؤوط (صفحة ٢٢١)، والعقيدة الطحاوية تحقيق الألباني (صفحة ٣١٢).

#### نرطب ألسنتنا بها ؟

إضافة لذلك الأجر ، فإن من فوائد هذا الحديث العظيم أنه يعينك على التفكر في عظم مخلوقات الله وحقارة ابن آدم أمامها ومن ثم التفكر في عظمة الله الذي خلق هذا الخلق المتناسق . فلا غرابة أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكبره في الأذان وفي داخل الصلاة ودبرها أكثر من مائتين وثمانين مرة في اليوم والليلة حتى لا يعظم في نفوسنا غيره، ولئلا نطلب النصرة إلا منه جلَّ وعلا.

إننا نجد طائفة من الناس يتفكرون في قدرة البشر وما وصلوا إليه من تقنية، أكثر من تفكرهم في عظمة الله جل جاله . فبعض الناس إذا رأوا جهاز حاسب آلي (كمبيوتر) ذا سرعة فائقة ودقة متناهية وصغر حجم، قالوا وهم يهزون رؤوسهم عجباً : هذه صناعة دولة كذا فإنها لا تدخل في صناعة شيء إلا أتقنته . وبعضهم يقول : إذا نويت أن تشتري سلعة فابحث عن سلعة دولة كذا . لماذا هذه الثقة العمياء ؟ لانهم أيقنوا بجودة صناعاتها . وفي مقابل ذلك لا نجد التفكر في حكمة الله ولا اليقين بأنه الحكيم الخبير وأنه لا يأتي بشيء إلا وهو متقنه ، لأنه أتقن كل شيء خلقه . كما قال تبارك وتعالى عن نفسه ﴿ صُنْع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ﴾ (١٣٩)، ولا يأمر بشيء إلا وهو خبير بمصلحتنا فيه سواء كان تشريعا سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا أو نحوه . فإلى متى ننزع الشقة من تشريع الله ونضع الشقة في قوانين البشر مع أنهم لا يعلمون من الحياة إلا الظاهر منها ، ويخفى عليهم فيها كثير؛ لقوله تبارك وتعالى : ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾ (١٤٠٠).

### الحديث الثاني:

عن أبي أمامة وطي قال : رآني النبي عالي الله وأنا أحرك شفتي ، فقال :

<sup>(</sup>١٣٩) سورة النمل آية (٨٨).

<sup>(</sup>١٤٠) سورة الروم آية (٧) .

«ما تقول يا أبا أمامة ؟ قلت : أذكر الله . قال أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار ؟ تقول : الحمد لله عدد ما خلق ، والحمد لله ملء ما خلق ، والحمد لله عدد ما أي السموات والأرض ، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، وتسبح الله مثلهن » ثم قال : « تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك »(١٤١) .

أَدَعُ لك هذا الحديث دون تعليق كي تحسب بنفسك وتتصور مقدار الثواب الذي يمكن أن تكسب منه أكثر من إمضائك لليل مع النهار في ذكر الله لعلك بعد ذلك تتعلمه وتعلمه عقبك من بعدك استجابة لأمر نبيك محمد عليها !!! النوع الثانى: الاستغفار المضاعف

أخي القارىء هل ترغب في أن تكسب في اليوم الواحد على الأقل ألف مليون حسنة ؟ فكيف لـو كسبت هذا العدد وأكثر مـنه في جلسة واحدة بل في جملة واحدة ؟ وما رأيك لو كررت ذلك أكـثر من مرة ؟ فكم تتوقع أن يرتفع رصيدك من الحسنات ؟ فلنقف عند هذه المسابقة والتجارة الرابحة فإني لا أظنك ستفرط فيها ، ولن تمر عليهـا مرور الكرام دون أن تنهل منها أو تتاجر فيها مع ربك .

<sup>(</sup>١٤١) رواه الطبراني في الكبير واللفظ له (٧٩٣٠) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤١) رواه الطبراني والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه اختلط وأبو إسرأئيل الملائي حسن الحديث وبقية رجالهما رجال الصحيح أه، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٤٤٠) عن ابن أبي الدنيا وقال : رواه أحمد وابن أبي الدنيا واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باختصار والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن أه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦١٥) .

فعن عبادة بن الصامت وطائلت قسال سمعت رسول الله عالي يقول: « من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات ، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة » (١٤٢).

لعل بصرك وذهنك ينصرف في بادىء الأمر إلى كلمة « حسنة » فتستصغر الحسنات التي ستكسبها من هذا الدعاء ، ولكن لا تحجر ذهنك وانظر بعين أوسع من ذلك . فمن المعلوم أن عدد المسلمين اليوم في العالم يتجاوز الألف مليون مسلم ، ولو افترضنا أن عدد المؤمنين منهم ألف مليون موحد ، فإن دعاءك واستغفارك لهم كفيل أن يعطيك الله بعددهم حسنات . لو ظللت طوال حياتك تسبح الله لما استطعت أن تصل إلى هذا الرقم من الحسنات ، لولا أن رسول الله عليه الله الله الله الله الله الستغفار للمؤمنين والمؤمنات ؛ لننال بهذه العبارة القصيرة الجامعة ما لم نحلم به من حسنات في أقصر وقت ممكن . فكيف لو قلت هذا الدعاء في اليوم أكثر من مرة أو جعلته مع كل دعاء لك ؟ وكم تتوقع أن تكون أن تزداد حسناتك لو أشركت أموات المؤمنين في الدعاء ؟ فأتوقع أن تكون مليونيرا إن شاء الله ليس من الريالات أو الدولارات وإنما من الحسنات .

### إن هذا الحديث يعطينا دروسا كثيرة وأهمها:

(۱) عمق رابطة الأخوة الإيمانية بين المسلمين. فالإسلام يحث كل المسلمين أن يدعو بعضهم لبعض في ظهر الغيب ؛ الأمر الذي قد لا نجده في دين آخر، ومتى استشعر المسلم ذلك ، زالت الأحقاد التي يثيرها الشيطان في النفوس بين آونة وأخرى ، إذ كيف يعقل أن يحقد المسلم على أخيه وهو يستغفر له في ظهر الغيب ؟

(٢) إن الذي يحتجز الدعاء لنفسه ولا يذكر إلا ذاته ، ويتناسى إخوانه

<sup>(</sup>١٤٢) رواه الطبراني ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد اسناده جيد (١٠/١٠) ، ووافقه المناوي في فيض القدير (٢١/٥١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٢٠٢٦).

المسلمين، إنسان أناني قد حرم نفسه من كثير من الخير والحسنات .

(٣) من دعا لأخيه بظهر الغيب ، ضَمَنَ الإجابة من الله تعالى بإذن الله لما رواه صفوان وطن قال : قدمت المشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام ؟ فقلت نعم . قالت فادع الله لنا بخير فإن النبي عير الله كان يقول : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل » (١٤٣) . فيحري بك أخي المسلم أن تشرك إخوانك المسلمين في دعائك ؛ لتكسب من ثمرات ذلك شيئاً كثيراً .

إن كنت كيِّساً فطنا وأردت أن تستجاب دعوتك فلا تدعُ لنفسك فحسب ، وإنما وجِّه هذا الدعاء لأحد أصدقائك وادع له في ظهر الغيب ؛ كي يُؤمِّن أحد ملائكة الله عليه فلعل دعوتك تستجاب وتفوز بخيري الدنيا والآخرة .

روت أم الدرداء وطلق قالت : كان لأبي الدرداء ستون وثلاثمائة خليل في الله . يدعو لهم في الصلاة ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكّل الله به ملكين يقولان : ولك بمثل . أفلا أرغبُ أن تدعو لى الملائكة ؟ »(١٤٤) .

وروت أيضاً وطليها أنها قالت: بات أبو الدرداء الليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خَلْقي فأحسن خُلُقي حتى أصبح. فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ قال: يا أم الدرداء إنَّ العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حُسن خلقه الجنة ، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء

<sup>(</sup>١٤٣) رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتسوية والاستغفار : باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (١٧/ ٥٠) .

<sup>(</sup>١٤٤) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء (١/١٦١) .

خلقه النار ، وإن العبد المسلم ليغفر له وهو نائم . قال : قلت وكيف ذاك يا أبا الدرداء ؟ قال : يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له (180).

وكان لحمدون الدلاَّل صحيفة مكتوب فيها ثلاثمائة من أصدقائه وكان يدعو لهم كل ليلة . فتركهم ليلة فنام ، فقيل له في نومه : يا أبا حمدون لم تُسرج مصابيحك الليلة ؟ فقعد وأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ »(١٤٦) .

فهل ستتذكر أرحامك وأساتذتك وأصدقاءك فتدعو لهم ؟

<sup>(</sup>١٤٥) الزهد لأحمد بن حنبل صفحة (١٤٠) .

<sup>(</sup>١٤٦) صفة الصفوة لابن الجوزي (١/٥٥٣).

## الفرع العاشر قضاء حوائج الناس

إن بعض الناس يتأفف من لجوء الناس إليه لقضاء حوائجهم خاصة إذا كان ذا وجاهة أو سعة من المال . ولا يدري أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، وأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . فلئن تقضي لأخيك حاجة كأنْ تُعلِّمه، أو تُرشده، أو تحمله، أو تُقرضه ، أو تَشفع له في خير، أفضل عند الله من ثواب اعتكافك شهراً كاملاً .

فعن عبد الله بن عمر فاضي أن رسول الله على قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه ديناً ، أو تطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في المسجد شهراً ، ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كظم غيظاً ، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رضاً يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يشبتها له ، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام ، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل » (١٤٧) .

إن مجرد أن تقضي لأخيك حاجة قد لا يستغرق أداؤها أحيانا نصف ساعة فإنه يسجل لك بها ثواب اعتكاف شهر واحد ؛ فتخيل لو أردت اعتكاف شهر كامل كم ستحتاج من مجاهدة للنفس بتعطيل أعمالك الخاصة ، وبقائك حبيس

<sup>(</sup>١٤٧) رواه والطبراني في الكبير (٣٤٦/١٢)، وابن أبي الدنيا وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٩٠٦)، وفي صحيح الجامع (١٧٦). وأما مارُوي عن ابن عباس ولطف أن رسول الله عليك قال: « من مشى في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكافه عشر سنين » فرواية ضعيفة رواها الطبراني في الأوسط.

المسجد ثلاثين يوما إما ذاكراً لله أو ساجداً أو قارئاً للقرآن ؟ ولكن خلال دقائق معدودة تنجز فيها لأخيك حاجته أو تسعى فيها لأرملة (١٤٨). يسجل في صحيفتك كأنك اعتكفت سنوات عديدة . فكم سَنَة لم تحيها في الواقع سيسجل لك ثوابها إذا سخرت جزءا من وقتك لخدمة إخوانك المسلمين ؟

إن الموظف الذي يقابل الجمهور وهو على مكتبه ليخدمهم وينجز لهم معاملاتهم ، لو استحضر هذا الحديث واحتسب عمله ، فكم من السنوات سيسجل له ثواب اعتكافها ياترى ؟ إن بعض هؤلاء الموظفين تجدهم يشغلون انفسهم عن المراجعين بأحاديث جانبية مع زملائهم في الوظيفة أو يتغيبون عن مكاتبهم ، وبعضهم يتعمد تعطيل المراجعين وتأخير معاملاتهم ، ولو علم بهذه الأحاديث النبوية وأمثالِها لَما بدرت منه هذه التصرفات .

فاحرص أخي القارىء على قضاء حوائج إخوانك المسلمين ، ولا سيما مَن تصيبهم جوائح الحروب والكوارث ، ولا تدعهم عرضة لفتن المنظمات المعادية للإسلام كالصليبية التي تتسابق فيما بينها على تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك المنكوبين ؛ وذلك لتكسب ودهم وتستدرجهم إلى دينها ؛ تحت وطأة الجوع والمرض والحاجة ، وعليك أن تتعلم حسن مساعدة الناس وقضاء حوائجهم ، وليس فن التفلت من ذلك . واعلم أنه كلما كانت العبادة يتعدى

<sup>(</sup>١٤٨) عن أبي هريرة وطلح قال : قال النبي عليه قال : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار » . { رواه البخاري واللفظ له في كتاب النفقات : باب فضل النفقة على الأهل (٧/٩) ، ومسلم في كتاب الزهد : باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (١١٢/١٨) ، والإمام أحمد \_ الفتح الرباني \_ كتاب البر والصلة : باب في كفالة اليتيم والإحسان إليه (٩١/٥٥) ، والترمذي في أبواب البر والصلة : باب ما جاء في السعي على الأرملة (١٤/٥٥) ، والنسائي في كتاب الزكاة : باب فيضل السعي على الأرملة (٥/٧٨/ ح٢٧٦) } .

نفعها إلى غيرك كان أجرها أعظم إذا احتسبتها عند الله .

### أمثلة من السلف في حرصهم على قضاء حوائج الناس:

إن حياة الصالحين مليئة بالقصص في حرصهم على خدمة إخوانهم . وما سُطُّر في الكتب ليس إلا نزر يسيس عَلمه بعض الناس ، وما خفي في هذا المضمار كان أعظم لحرص السلف على إخفاء أعمالهم .

- كان أبو بكر الصديق فطي يحلب للحي أغنامهم ، فلما استُخلف قالت جارية منهم : الآن لا يحلبها . فقال أبو بكر : بلى ، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله (١٤٩) .
- وكان عـمر بن الخطاب ولطني يتعاهد بعض الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل. ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة . فدخل إليها طلحة نهاراً . فإذا عـجوز عمياء مقعدة . فسألها : ما يصنع هذا الرجل عندك ؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني ، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى . فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع؟ (١٥٠) .
- وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم ، فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن (١٥١) .
- وقال معجاهد : صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني أكثر (١٥٢) .

<sup>(</sup>١٤٩) جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>١٥٠) المصدر السابق (٢/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>١٥١) المصدر السابق (٢/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>١٥٢) المصدر السابق (٢٩٥/٢) ، وصفة الصفوة لابن الجوزي (١/ ٢٤٢) ، والزهد لأحمد بن حنبل (صفحة ١٩٣) .

- ولما مات علي بن الحسين رضي وجدوا بظهره أثراً مما كان ينقل الجُرَبَ بالليل إلى منازل الأرامل (١٥٣) .
- وكان زبيد بن الحارث إذا كانت الليلة مطيرة ، أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال: أو كَفَ عليكم بيت ؟ أتريدون ناراً ؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال: ألكم في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا ؟(١٥٤)
- وكان حكيم بن حزام يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجاً ليقضي له حاجته . فيقول : ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة ، إلا علمتُ أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها (١٥٥) .
- وقال سهل بن بشر رحمه الله تعالى : مر بي إبراهيم بن أدهم وأنا أكسر عود حطب قد أعياني ، فقال لي : يا محمد قد أعياك ؟ قلت : نعم ! قال : فتأمر لنا به ؟ قلت : نعم ! قال وتعيرنا الفأس ؟ قلت : نعم ! قال : فأخذ العود ووضعه على رقبته وأخذ الفأس ومضى ، فبينا أنا على ذلك إذا أنا بالباب قد فتح ، والحطب يطرح في الباب مكسراً وألقى الفأس وأغلق الباب ومضى، قال : وكان إبراهيم إذا صلى العشاء وقف بين يدي الدور فنادى بأعلى صوته : من يريد يطحن ؟ فكانت المرأة تخرج القفة والشيخ الكبير ، فينصب الرحى بين رجليه ، فلا ينام حتى يطحن بلا كراء(١٥٥) .

<sup>(</sup>١٥٣) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء (١/٦٠١).

<sup>(</sup>١٥٤) صفة الصفوة لابن الجوزي (٢/ ٥٨) ، ونزهة الفضلاء تهذيب سمير أعلام النبلاء (١/ ٣١) ، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم (٥/ ٣١) .

<sup>(</sup>١٥٥) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء (١/ ٢١٩) .

<sup>(</sup>١٥٦) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٧/ ٣٧٢) .

أخي القارى الكريم إنني على يقين بأنك ممن يحرص ويبادر لخدمة الآخرين . ولكن شتان بين من يفعل ذلك احتساباً ، وبين من يفعله مجاملة ، أو يطلب مدحاً ، أو ثواباً معجلاً . فعود نفسك على أن لا تنتظر على شفاعتك وخدمتك لإخوانك أيَّ مثوبة مادية أو معنوية من أحد غير الله جل وعلا ؛ لئلا يذهب عنك أجر عظيم قد عرفت الآن جزءاً منه .

- عندما كلّم عقبة بن عمرو لرجل في حاجة ، رجع إلى أهله فرأى هدية. قال الراوي : أظنه قال بطاً ودجاجاً . فقال : ما هذا ؟ فقالوا: أرسل به الرجل الذي كلمت له . فقال : أخرجوه ، آخذ أجر شفاعتي في الدنيا(١٥٧)!!
- وقضى ابن شبرمة رحمه الله حاجة كبيرة لبعض إخوانه ، فجاء يكافئه بهدية . فقال : خذ مالك بهدية . فقال : خذ مالك عافاك الله . إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها ، فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعُدَّه من الموتى (١٥٨) .

وإذا علمت أخي القارىء أن هذا الثواب العظيم كله لمن خدم أخاه المسلم وهو له سُنة فاضلة . فكيف بمن يكون في خدمة والديه وفي قضاء حوائجهما، وهو أمر واجب عليه ؟

إننا نسمع ونرى كثيراً من الناس يسعدون ويتشرفون \_ على حد زعمهم \_ بخدمة أصدقائهم بل بخدمة عامة الناس ، ولكنهم يتذمرون ويتأففون من خدمة والديهم أو أرحامهم ، وترى أحدهم يداخله الضجر طوال يومه إن كان أحد

<sup>(</sup>١٥٧) الزهد لأحمد بن حنبل (صفحة ١٨٨) .

<sup>(</sup>١٥٨) إحياء علوم الدين (٢/ ١٩٥) بتصرف .

والديه قد كلَّف بخدمة أو أداء مهمة . فلا شك أن هذا عقوق عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة تتمثل في تعجيل العقوبة وإنقاص العمر . روى أبو بكرة وظي أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدَّخر له في الآخرة : مَثلُ البغي ، وقطيعة الرحم »(١٥٩) .

<sup>(</sup>١٥٩) رواه الترمذي واللفظ له في صفة القيامة باب رقم (٥٨) وقدال هذا حديث حسن صحيح (٩/ ٣١٦) ، ورواه أبو داود في الأدب باب النهي عن البغي (٢٤٤/١٣) ، وولائباني في وصححه الأرندؤوط في تخريجه لشرح السنة للبغوي (٢٦/ ٢٦) ، والألباني في صحيح الترمذي رقم (٢٠٩) .

## المبحث الثالث إطالة العمر بالأغمالء الإاري ثوابها إلى ما بعد الممات

ويضم أربعة فروع:

الفرع الأول: الموت في الرباط.

الفرع الثاني: الصدقة الجارية.

الفرع الثالث: تربية الولد على الصلاح.

الفرع الرابع: التعليم.

### المبحث الثالث

## إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات

إن ما سبق ذكره من أعمال على الرغم من عظيم ثوابها ، إلا أن هذا الشواب سينقطع بمجرد موت صاحبها ، فلا يمكنه أن يعمل بهذه الفضائل والسنن ، لأنه سيتوقف عن الصلاة والجهاد وقراءة القرآن والتسبيح وطلب العلم وقضاء حواثج الناس ونحو ذلك من الطاعات ، وحيث إننا نظمع أن يكون لنا عمر إنتاجي أكبر مما سبق ذكره ، وحسنات يجري لنا ثوابها بعد مماتنا إن شاء الله ، كان لزاما التعرف على الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات لنسارع في تطبيقها قبل حلول الأجل ، ولأنه على المدى البعيد قد يكون بعضها أكثر ثواباً عما كان قبل الممات مما سبق ذكره في المبحث الثاني .

إن من عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة القصيرة آجالها أن دلها على أعمال يستمر ثوابها إلى ما بعد الممات ، تتلخص في الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي وطفي أن رسول الله عربي قال : « أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت : رجل مات مرابطاً في سبيل الله ، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عُمل به ، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جَرَتْ عليه ، (أي مدة بقائها جارية) ، ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له » (١٦٠) . فاحرص أخي المسلم بقائها جارية) ، ورجل ترك ولداً صالحاً يدعو له » (١٦٠) . فاحرص أخي المسلم

<sup>(</sup>١٦٠) رواه أحمد واللفظ له \_ الفتح الرباني \_ أبواب صدقة التطوع: باب ما جاء في الصدقة الجارية ( ٢٠٤/٩) وقال البنا في الفتح: رواه الطبراني وفي إسناده ابن لهيعة ورجل لم يسم لكن حسنه الحافظ السيوطي ويعضده حديث أبي هريرة « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث... الحديث « أها (٢٠٥/٩) ، وقال المناوي في فيض القدير: قال المنذري هو صحيح من حديث غير واحد من الصحابة أها (١/ ٤٧١) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٨٧٧) .

بالعمل بأي من هذه الأعمال حتى لا تنقطع حسناتك بانقضاء أجلك .

فمن هذا الحديث الجامع يمكن تقسيم الأعسمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات إلى أربعة فروع هي كالتالي :

## الفرع الأول المــوت فــــى الربــاط

عن سلمان الفارسي ولحظ أن النبي على الله على الله عن رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن الفتان » (١٦١) . قال الصديقي في تعريف الرباط:هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم . وقال العيني : الرباط هو المرابطة وهي ملازمة ثغر الحدود . قال ابن قستيبة : أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم في الشغر كل يعد لصاحبه . واشترط ابن السين أن يكون غير وطنه ، ونقله عن ابن حبيب عن مالك . ونظر فيه العيني بأنه قد يكون بوطنه ، وينوي بالإقامة فيه دفع العدو، ويقال الرباط المرابطة في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين أه (١٦٢) .

انظر أخي القارىء كيف أن مرابطة لفترة أربع وعشرين ساعة فقط يسجل لمن فعل ذلك كمن قام شهراً وصامه . وتأمل أخي القارىء من جاهد من الصحابة ومات مرابطا ؛ فكم من الأجر كتب له منذ أن قتل قبل أربعة عشر قرنا حتى وقتنا هذا إلى قيام الساعة ؛ وهو يكتب له عن كل يوم ؛ ثواب من صام وقام شهراً كاملاً . فكم من الحسنات سيجد هذا المجاهد في صحيفته يوم

<sup>(</sup>١٦١) سبق تخريجه في حاشيه رقم (١٦٤) .

<sup>(</sup>١٦٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٩٣/٤).

القيامة ياترى ؟ وكم شهرا سيسجل له في صحيفته كأنه عاشها مطيعا لله فيها ؟ ألا تعلم بأن من مات مرابطا من الصحابة قد سجل له بإذن الله ثواب من صام وقام قرابة اثنين وأربعين ألف سنة إلى بداية هذا القرن ؟ (٣٠ × ١٤٠٠ سنة = ٢٠٠٠ سنة ).

وإذا أردت المزيد عن فضائل المرابطة فتعال نتـجول معا لنقرأ بعض ما بَشَّر به المصطفى عَلَيْكُم المرابطين لعلـك تكون منهم ولو بـصسرف بعض زكـاتك وصدقاتك لهم .

فعن فَضَالَة بن عبيد وطلي أنَّ رسول الله عَلَيْظِهِم قَال : « كل ميت يختم على عمله إلا الله يأمنَّى لـ عمله إلى يوم القيامة ، ويأمنُ من فتنة القبر » (١٦٣) .

قال المناوي في فيض القدير: الثواب المترتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائماً ولا يعارضه حديث « إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث » إما لأنه لا مفهوم للعدد في الثلاث وإما يرجع هذا إلى إحدى الثلاث هنا وهو صدقة جارية أهـ (١٦٤).

وعن العرباض بن سارية ولحظ أنَّ رسول الله علَيْكُم قال : « كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات ، إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُـنمَّى له عمله ، ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة » (١٦٥) .

<sup>(</sup>١٦٣) رواه أبو داود في الجهاد : باب في فيضل الرباط (٧/ ١٧٧) ، والترمذي واللفظ له في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ، وقال : حديث فضالة حديث حسن صحيح (٧/ ١٢٣) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٢٣٥٧) ، والألباني في صحيح الجامع رقم (٤٥٦٢) .

<sup>(</sup>١٦٤) فيض القدير للمناوي (٥/ ٣٤) .

<sup>(</sup>١٦٥) رواه الطبراني في الكبير (٢٥٦/١٨) ، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (١٦٥) ، ووافقه المناوي في فيض القدير وقال : قال الهيثمي رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما ثقات أهر (٢٧/٥) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٤٥٣٩) .

وعن أبي هريرة وطائع أنه كان في المرابطة ففرغوا إلى الساحل ، ثم قيل لا بأس فانصرف الناس وأبو هريرة واقف ، فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة ؟ فقال سمعت رسول الله عليك المولا : « مون ، ساعة في سال الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود » (١٦٦).

تفكر كم مقدار ثواب ليلة القدر التي تَفْضُل قام ألف شهر فيما سواه مم تأمل أن ذلك في البيت الحرام الذي تتضاعف فيه الصلوات إلى مائة ألف صلاة. فهل تستطيع الآن أن تحسب مقدار ثوابك لو رابطت يوماً في سبيل الله؟

لعلك لاحظت بأن الوحيـد الذي ينمو له عمله بعـد موته هو المرابط في سبـيل الله فهل تشـارك في هذا المجال العظيم الذي كـان يتسابق إلـيه السلف ويُصبِّر بعضهم بعضاً عليه .

مر سلمان الفارسي فطي بشرحبيل بن السَّمْط وهو في مُرابَط له وقد شق عليه وعلى أصحابه قال : ألا أحدثك ياابن السَّمْط بحديث سمعته من رسول الله عليه عليه عليه على : قال سمعت رسول الله عليه الله عليه الله أفضل وربما قال : خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات فيه وُقِي فتنة القبر ونمِّي عمله إلى يوم القيامة »(١٦٧).

<sup>(</sup>١٦٦) رواه البيهقي في شـعب الإيمان باب في المرابطة في سبيل الله عز وجل (٤٠/٤) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٦٦٣٦) .

<sup>(</sup>١٦٧) رواه الترمذي في فيضائل الجهاد : باب ما جاء في فيضل المرابط وقال هذا حديث حسن (٧/ ١٦٢) ، وحيسنه الأرنؤوط في تخريجه لجيامع الأصول (٩/ ٤٦٩) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (١٣٦١) ، وانظر حاشية رقم (١٦١).

# الفرع الثاني الصدقة الجسارية

الصدقة الجارية هي الصدقة الدارة المتصلة كالوقوف المرصودة لأبواب البر (١٦٨) فهي إذن التي تقدمها في حياتك وتستمر منفعتها وريعها بعد الموت لفترة من الزمن. وأنواعها كثيرة منها : حفر الآبار ، وبناء الملاجيء ، وغرس الأشجار (١٦٩) ، وبناء المساجد ودور الأيتام، والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة (١٧٠)، وسقي الماء في الأماكن العامة؛ كوضع البرادات في المساجد والمدارس والأسواق ونحو ذلك . روى أبو هريرة ولا أن رسول الله عربي قال : « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه ، ومصحفاً ورثة ، أو مسجداً بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته » (١٧١) .

<sup>(</sup>١٦٨) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>١٦٩) عن أنس بن مالك وطفى أن رسول الله عليه قال : « ما من مسلم يغرس غرساً ، أو يزرعُ زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » . أو رواه البخاري واللفظ له في كتاب الحسرث والمزارعة : باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (٥/٥) ، ومسلم في كتاب المساقاة : باب فضل الغرس والزرع (١٠/٢١٣) ، وأحمد ــ الفتح الرباني ــ كتاب البيوع : باب ما جاء في الكسب بالزراعة وفضلها وأحمد ــ الفتح الرباني في كتاب الأحكام : باب ما جاء في في فضل الغرس الغرس (١٠/١٥) ،

<sup>(</sup>١٧٠) للاستزادة في ذلك راجع مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (صفحة ١٧٧) ، العدد التاسع، السنة الثالثة ، ١٤١١هـ السعودية .

<sup>(</sup>۱۷۱) رواه ابن ماجه في المقدمة واللفظ له: باب ثواب معلم الناس الخير بإسناد حسن (۱۷۱) ، والبيهقي في باب الزكاة : فصل في الاختيار في صدقة التطوع (٣٤٤٨) ، وابن خزيمة في الزكاة باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار (١٢١٤) ، وحسنه المناوي في فيض القدير (٢/ ٥٤٠) ، ووافقه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٧٤) .

إن الإنسان جُبل على حب التملك والاكتناز ، ولكن هذه الغريزة الفطرية تضخمت في عقول كثير من الناس ، حتى أصبحت أكبر من حجمها ، فطغت على سلوكهم ، وغيرت من مفاهيمهم ، وجعلتهم لا يفكرون إلا فيما ينفقونه على ملاذ أنفسهم وشهواتهم ، فنسوا آخرتهم .

أخي التاجر : أخي الموظف : يا مَنْ أنعم الله عليك بالمال الوفير ، ماذا قدمت لنفسك حتى الآن ؟ أتريد أن تكون غنياً في الدنيا معدماً في الآخرة ؟ أتظن أن الله تبارك وتعالى أعطاك هذا المال لتصرف على شهواتك فحسب ؟ أتظن أن ما تملكه من عقارات ومشروعات أو ما ادخرته في البنوك من ثروات هو مالك الحقيقي والفعلي ؟ كلا ! اسمع لرسولك محمد عليه الذي يصحح لك هذا المفهوم :

روى أبو هريرة نطخ أن النبي عَلَيْكُم قال : « يقول العبد مالي مالي ، إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى ( أي ادخر ثوابه في الآخرة ) وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس » (١٧٤) .

<sup>(</sup>۱۷۲) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة بابٌ ، وقال : هذا حديث صحيح (۱۷۲) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۲۰۰۹) .

<sup>(</sup>۱۷۳) سورة النحل (۹۶) .

<sup>(</sup>١٧٤) رواه الإمام مسلم في أول كتاب الزهد (١٨/ ٩٤) .

وروى عبد الله بن مسعود فطف قال : قال رسول الله عَلَيْكُم ﴿ أَيْكُم مَالُ وَارْتُهُ أَحِبُ إِلَيْهِ ! قال : وارثه أحبُ إليه ! قال : فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخَّر »(١٧٥) .

لذا فإن كنت حريصاً على الثراء والمغنى الحقيقي فأكثر من الصدقة وبالأخص الجارية منها فإنها رصيدك الفعلي ، وما سوى ذلك فهو ليس لك وإنما لورثتك .

وقف رسول الله عَلَيْظِيم على مجلس من بني سلمة فقال يا بني سلمة : ما الرقوب فيكم ؟ قال : الذي لا ولد له . قال بل هو الذي لا فرط له . قال ما المُعدم فيكم ؟ قالوا الذي لا مال له ، قال بل الذي يَقدمُ وليس له عند الله خير (١٧٦) . فكم من غني في الدنيا سيكون فقيراً معدماً في الآخرة ذلك لأنه لم يقدم لنفسه شيئاً من الصدقات ولا حول ولاقوة إلا بالله .

الا تريد أن تكون كمثل عثمان بن عفان ولا الذي انتفع بماله فاشترى به الجنة ثلاث مرات حتى قال عنه رسول الله على ا

<sup>(</sup>١٧٥) رواه البخاري واللفظ له في الرقاق باب ما قدَّم من ماله فهو له (٢٦٤/١١) ، والنسائي في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية (٦/٢٣٧/ح ٣٦١٤) .

<sup>•</sup> قال ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديم من المال في وجوه القربة والبر ليستفع به في الآخرة ، فإن كل شيء يخلفه المورّث يصير ملكا للوارث فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه ، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته ، ولا يعارضه قوله على السعد: « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو بمعظمه في مرضه ، وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشُحّه اه إفتح الباري (١١/ ٢٦٥ / ح ٢٤٤٢) .

<sup>(</sup>۱۷٦) رواه أبو يعلى والبزار عن أنس تطقيف ، قال الهيسثمي في مجمع الزوائد (١١/٣) : رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح أهد ، ورواه مسلم عن عبد الله بن مسعود تطقيف (١٦١/١٦) ولم يذكر المعدم وإنما ذكر فيما تعدون الصرعة فيكم .

قم بزيارة أحد مكاتب هيئة الإغاثة الإسلامية أو الندوة العالمية للشباب الإسلامي أو ما شابههما من جمعيات خيرية موثوقة ، وأهل البر من المشايخ والصالحين في بلدك ، وسترى عندهم مختلف مشاريع الصدقة الجارية . ويمكنك اختيار ما تطيب نفسك به وما ترى فيه عظيم الأجر ودوامه بعد موتك ، وإياك وتسويف هذا الأمر فإنك لا تدري متى تلفظ نَفسَك الأخير .

#### العقلية التجارية:

لا شك أن كل من سيقدم لنفسه صدقة أن الله سيثيبه عليها أجراً عظيماً ، إن شاء الله لقوله تعالى : ﴿ وما تقدموا لأنفُسكُم من خير تجدوه عندَ الله هو خيراً وأعظمَ أجراً واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيم ﴾(١٨١) .

ولكن من الناس من عنده ضيق أفق وتصور محدود في أمر الوقف لا يتعدى بناء مسجد بجوار بيته ، أو شراء برَّادة أو مصحف لمسجد ، أو إيقاف مزرعة على ذريته ونحو ذلك . ولكن لم لا نوسع الآفاق في مجال الإنفاق ونحمل عقولاً تجارية لكسب مزيد من الحسنات ؟ فإن هدفك أيها القارىء ينبغي أن يكون : كيف تستثمر وقتك ومالك لتزيد من حسناتك ؟

فكما يفكر التجار في أمر دنياهم كيف ينفقون قليلاً ليربحوا كثيراً ، ينبغي عليك أن تفكر كتفكيرهم ولكن في أمر آخرتك . فَلَمَ لا تتاجر مع ربك فتنتقي العمل الذي يدُّر لك أجراً أكثر من غيره ؟ فإن ابن عباس والله على الله على الله على الذي يتضاعف فيه ثواب الصلاة إلى ألف صلاة فيما سواه ؛ لمجرد أن جاءه رجل في حاجة فخرج معه لحاجته ؛ لعلمه بأن قضاء حوائج الناس خير من اعتكافه شهراً كاملاً في المسجد النبوي الشريف . تلك عقلية تجارية تنتقي الأجر الاعظم طالما أن كلا العبادتين المخير بينهما من السنن الفاضلة . وإليك بعض الاقتراحات في أمر الوقف والصدقة الجارية :

• بدلاً من أن توقف برادة ماء في مسجد تكدست فيه البرادات مع قلة من يشرب منها ، يمكنك أن توقف برادة أو أكثر في مدرسة من مدارس البنين

<sup>(</sup>۱۸۱) المزمل (جزء من آية ۲۰) .

والبنات هم لها أكثر حاجة واستخداماً ؛ حيث يقطنها مثات الطلاب والطالبات، ومعظمهم سيشرب من هذه البرادة يومياً ، في حين لا يتعدى من يشرب يومياً من برادة المسجد أصابع اليدين .

• بدلاً من تشييد وزخرفة مسجد واحد قد تزيد تكلفته على نصف مليون ريال في بلدك الذي تكثر فيه المساجد ، فإنه بإمكانك بناء عدة مساجد بنفس هذه التكلفة في دول أفريقيا ودول شرق آسيا التي يفوق عدد المسلمين فيها أحياناً سكان بلدك قاطبة . وهذا لا شك يزيد من ثوابك ومن عدد قصورك في الجنة بإذن الله تعالى (١٨٢) .

• بدلاً من شراء عدة مصاحف وتوزيعها في أحد مساجد منطقتك التي زاد عدد مصاحفها عدد المصلين فعلاها الغبار . يمكنك دفع ثمن هذه المصاحف لشراء مثلها وتوزيعها في الدول التي يقطنها أكثريات أو أقليات إسلامية هم أكثر منا حاجة إلى رؤية المصحف . لا سيما أن المصاحف متوافرة في دول الخليج ولله الحمد .

إن جميع ما سبق من اقتراحات وأكثر منها يمكنك إنجارها بمساعدة هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب وغيرها من هيئات موثوقة في بلدك... فهل تحمل هذه العقلية ؟ (١٨٣).

<sup>(</sup>١٨٢) راجع كتابي كيف تبني لك قصراً في الجنة ؟ (تحت الطبع) .

<sup>(</sup>۱۸۳) ولعل قائلا يقول لو بادر كل الناس إلى مثل هذه الاقتراحات لتوقف بذل الخير في بلادنا وانحسرت مظاهره ؛ والبلد لايزال يفتقر إلى كثير من مشروعات الخير والوقف. فهذا صحيح ، وإنما هذه الاقتراحات يؤخذ بها متى كانت متوافرة وقلّت الحاجة إليها في بلدك . ومتى كان ذلك كذلك فلا يمنع أن تقام في بلاد أخرى قل في ها الأغنياء وأهل الإحسان من المسلمين ، لاسيما أن النصارى هناك يبذلون جهودا جبارة لتنصير المسلمين وتشكيكهم في دينهم مغتنمين جهلهم بالدين وبعدنا عنهم.

## الفرع الثالث تربية الولد على الصلاح

أخي المسلم إن ولدك الصالح عمر إضافي لك ، وامتداد لحسناتك بعد موتك، فاحرص على الإكثار منه من زوجة صالحة ، ومن ثم احرص على تربيته وتنشئته على طاعة الله ، واعلم أن الوحيد الذي سيواصل برك ويذكرك بخير وصدق إذا وسدت في قبرك هو ولدك الصالح ، وهو الوحيد الذي سيدعو لك باستمرار وإخلاص وأنت في قبرك . فهو امتداد لحياتك ولذكرك الحسن ، وبوجوده لن تنقطع حسناتك بعد وفاتك بإذن الله . وهذا مصداق قول النبي عرفي المن أذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها وولد صالح يدعو له . وبدعائه لك ترفع درجتك في الجنة كما قال عرب أنى لي هذه؟ الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول أي رب أنى لي هذه؟ فيقول باستغفار ولدك لك (١٨٤) .

فحري بك أخي القارىء أن تفرح بـوجود الأولاد الصالحين في المجـتمع لأنهم ذخرٌ لآبائهم وسلاح لمجـتمعهم ، وأن تحزن في المقـابل أشد الحزن على ذلك الأب الذي خـسر أبـناءه وهم أحيـاء بين يديه ، لأنه أهمل تـربيتـهم ، وتركهم هملاً في المجتمع ، فتحمَّل وزره ووزرهم ، وقطع عن نفسه رافداً من

<sup>(</sup>١٨٤) رواه أحمد ــ الفتح الرباني ــ أبواب صدقة التطوع: باب ما جاء في الصدقة الجارية وقال البنّا لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيحين أهد (٩/٥٠٢) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق أهـ (١١٠/١٠) ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، وحسنه المناوي في فيض القدير (٢١٩/٢) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١٦١٧) .

<sup>•</sup> راجع كتابي كيف ترفع درجتك في الجنة ؟ ( تحت الطبع ) .

الحسنات ورَفع الدرجات كان بالإمكان أن يستفيد منه بعد وفاته .

أيها الأب إنك لن تعرف قيمة ولدك الصالح إلا إذا وسدت في قسرك، فرأيت الهدايا تلو الهدايا من ثواب استغفار أو صدقة أو دعاء أو حج تصل إليك من ذلك الولد البار ، الذي لن ينساك بعد وفاتك ؛ لأنه سيتقرب إلى الله ببرك والدعاء لك وأنت في قبرك ، وساعتها ستعرف ثمرة تربيتك وتشجيعك له بالالتزام بهذا الدين وبمخالطة الصالحين ، وأن تلك التربية لم تذهب سدى ولله الحمد . وأما الابن الطالح فإنه في الغالب لن يعرف عن أبيه إلا كم خلّف من مال وعقار ، وقد يذكر أباه بخير وقد لا يذكره إلا بشر ولا حول ولا قوة إلا بالله .

# الفرع الرابع تعليم النساس

ومن الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات تعليم الناس الخير ، ويكون ذلك بطريقين اثنين :

#### (أ) نشر العلم وكتابته :

إن من خير العبادات التي يمكن التقرب بها إلى الله تعالى بعد الفرائض هو تعلم دين الله وتعليمه. لقد رغب الإسلام في نشر العلم وتوعد من كتمه بلجام من نار يوم القيامة (١٨٥). ولهذا دأب كثير من أهل العلم منذ القدم على تعليم الناس أمر دينهم وتدوين ما تعلموه ليبقى ذخراً للأجيال التي بعدهم مبتغين دوام الأجر من الله بعد أن سمعوا ما رواه أبو هريرة ولات عن رسول الله عليا عالم عنه عله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له » (١٨٦). فيستفاد من هذا الحديث

<sup>(</sup>١٨٥) عن أبي هريرة في عن رسول الله عليه أنه قال: « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » أرواه أبو داود في كتاب العلم: باب كراهة منع العلم (١١/١٠) ، والترمذي واللفظ له في أبواب العلم: باب ما جاء في كتم العلم وحسنه (١١/١٠) ، ووافقه الأرنؤوط في جامع الأصول (١٢/١) أ. وفي رواية له أن رسول الله عليه قال: « ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجماً بلجام من النار ». أرواه ابن ماجه في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه (١١٤١) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (١١٦) أ.

<sup>(</sup>١٨٦) رواه الإمام مسلم في كتاب الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٨٦) ، وأبو داود في كتــاب الوصايا : باب مــا جاء في الصــدقة عن الميت (٨٦/٨) ، والترمــذي واللفظ له في كتــاب الأحكام : باب الوقف (٦/ ١٤٤) ، والنسائي في كتاب الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت (٦/ ٢٥١/ ح٣٦٥٣) .

فضيلة العلم والترغيب في توريثه بالتعليم والتأليف .

تَفَكَّر معي قليلا في الصحابي الجليل أبي هريرة وطلق الذي روى لنا أكثر من خدمسة آلاف حديث ، يقرأها معظم المسلمين اليوم في معظم كتب الحديث. تفكر في ثوابه الذي لم ينقطع منذ أكثر من ألف وأربع مائة سنة إلى اليوم وإلى قيام الساعة إن شاء الله. وتفكر في العلماء السابقين مثل الأئمة الأربعة وغيرهم، وكثير ممن ألّفوا المؤلفات أو نشروا العلم فلونه الطلاب من أفواههم، قد ماتوا منذ مئات السنين ولكن بقيت حسناتهم مستمرة بعدهم ما عُمِلَ بذلك العلم، ولا يزال الناس يستفيدون مما قدموا من علم بينما أقرانهم الذين عاشوا معهم من تجار وصناع ونحوهم لا يعرف عنهم شيء، وقد يكون انقطع أجرهم، بينما أصحاب الصدقات الجارية ذكرهم الحسن لا يزال على الألسن وحسناتهم لا تزال تدر عليهم. وصدق ابن الجوزي حين قيال: كتاب العالم ولده المخلد (١٨٨٠). فتخليد العلم يكون بتدوينه ونشره للأجيال. فإذا لم تستطع أن تؤلف بعض الرسائل أو الكتب فادعمها ماديا وانشرها بين الناس بالإهداء لهم (١٨٨٠)، وكذلك الحال مع الشريط الإسلامي الذي ضاهى الكتب في الانتشار في هذا العصر.

#### (ب) الدعوة إلى الله:

ومن طرق نشر العلم الدعوة إلى الله ، وهي من أجلِّ العبادات التي تُقرب إلى الله جل وعلا ، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين مِنْ قَبْل . قال الله تبارك

<sup>(</sup>١٨٧) قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة ( صفحة ٤٥ ) .

<sup>(</sup>۱۸۸) اعتمادت كثير من الأسر على إهداء أقربائهم وأصدقائهم بمعض التحف والأواني المنزلية الثمينة عند سكناهم لبيت جديد . ألا ترى أخي المسلم أنه من المناسب أن تستري تستبدل هذه العادة بما هو أكثر نفعاً لك ولساكن البيت الجديد ؟ بأن تشتري مجموعة من الكتب القيمة وتقدمها له في تغليف جميل بمثابة هدية المنزل الجديد يجري لك نفعها ما استفيد منها وتكون نشرت سنة حسنة في مجتمعك ، فلعلك بصنيعك هذا تفتح باب الهداية لهذه الأسرة .

وتعالى في شانها ﴿ ومَنْ أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴾ (١٨٩) .

وإن كانت الدعوة تدخل ضمن مجال نشر العلم ، إلا أن للدعوة أهمية كبيرة للداعي والمدعو يغفل عنها كثيرون ، لذا أفردتها لينتبه لذلك . فإن الدال على الخير كفاعله ، وإنك إن دللت إنسانا على الله ثم استقام ، فلك مثل صلاته وتسبيحه وجميع صالح أعماله لا ينقص من أجره شيئاً . وإذا دعا بدوره أناساً فتابوا ، فلك مثل أجورهم ولو كنت في قبرك . وهكذا فإنه يسجل لك أجور خلق كثير فكأنك رُزقت أعماراً كثيره . ومصداق ذلك ما رواه أبو هريرة وظي أن رسول الله عيالي الله عن الحبورهم شيئاً ، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجروهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة ، كان عليه من الإثم ، مثل آثام من تبعه ، لا ينقص من آثامهم شيئا » (١٩٠) .

<sup>(</sup>۱۸۹) سورة فصلت آية (۳۳) .

<sup>(</sup>۱۹۰) رواه الإمام مسلم واللفظ له في كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة (۲۹۲/۱۲)، وأبو داود في كتاب السنة: باب من دعا إلى السنة (۲۲۲/۱۳)، والترمذي في أبواب العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (۱٤۲/۱۰).

<sup>•</sup> قال المناوي في فيض القدير (٦/ ١٢٥) أخذ المقريزي من هذا الخبر أن كل أجر حصل للشهيد حصل للنبي عليه بسببه مثله . فالحياة أجر فيحصل للنبي عليه مثلها زيادة على ما له من الأجر الخاص من نفسه على هذا المهتدي وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصة من الأعمال والمعارف والأحوال التي لا تصل جميع الأمة إلى عرف نشرها ولا يبلغون معاشر عشرها ، فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في صحائف نبينا عليه إلى زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصيها إلا الله ؟ لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجدد لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثلاه ، والشيخ الثالث أربعة ، والرابع ثمانية . وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي عليه من السلف على الخلف . فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي كان للنبي عليه من الأجر الف وأربعة وعشرون ، فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي عليه أبدأ أهـ . الفين وثمانية وأربعين ، وهكذا كلما ازدادوا واحدا يتضاعف ماكان قبله أبداً أهـ .

الدعاة إلى ذلك ، اللهم آمين .

إذا كان الأغنياء الصالحون يحرصون كل الحرص على البحث عن أفضل أنواع الوقف الذي يستمر نفعه عشرات السنين كي لا ينقطع أجرهم بعد موتهم. فاعلم بأن دعوتك إلى الخير هي من أعظم وأهم أنواع الوقف. فلو علمت أحداً أو دعوته أو نشرت فكرة حسنة أو علما نافعاً فإن كل من عمل به من فقراء أو أغنياء على حد سواء سيكون لك مثل أجرهم ما عملوا به. فلا تظن أن الوقف ينحصر في بناء المساجد وإيقاف المزارع وتوزيع المصاحف ونحو ذلك فحسب ، فتأمل.

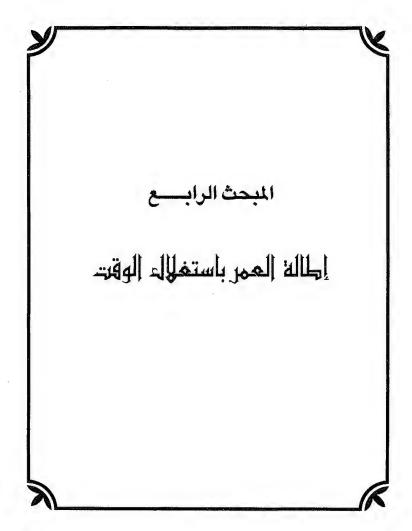

## المبحث الرابع إطالة العمر باستغلال الوقت

لقد تم ذكر ثلاث وسائل لإطالة العمر فالوسيلة الأولى كانت بالتحلي ببعض الأخلاق الحميدة ، والوسيلة الثانية بالمثابرة على الأعمال ذات الأجور المضاعفة ، والوسيلة الشالثة بالمبادره إلى الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات ، وبقيت وسيلة رابعة هي استغلال الوقت في العمل الصالح .

#### أهمية استغلال الوقت:

وقتك هو حياتك ورأس مالك ، وبعبارة أخـرى هو عمـرك . فإياك أن تُضِّيع منه دقيقة واحدة في غير طاعة .

لو شاهدت إنسانا يحرق كل يوم مبلغاً زهيداً من المال لعددته من السفهاء الذين ينبغي أن يحجر على أموالهم . والذي يضيع جزءاً من عمره فيما لا ينفع أعظم سفها ممن أحرق ذلك المال ، لأن المال يمكن أن يعوض ، ولا عوض في فوات الأعمار . وصدق الشاعر حين قال :

أمسِ السذي مرَّ عن قربه يعجه زأهلُ الزمسان من ردُّه

إن المؤمن الصادق يعلم أنه في صراع دائم مع الوقت . وأن الساعة التي تمر عليه ولا يغنم فيها حسنات فإنه مغبون فيها . ولهذا كان عبد الله بن مسعود ولطفي يقول : « ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي » (١٩١) . لذلك فإن المسلم ما جلس في مجلس أو مشى في طريق ولم يذكر فيه ربه عز وجل ، إلا تحسر عليه يوم القيامة لفوات

<sup>(</sup>۱۹۱) قيمـة الزمن عند العلماء لعبد الفـتاح أبو غدة (صفحـة ۲۷) ، وكتاب الوقت في حياة المسلم للدكتور يوسف القرضاوي ( صفحة ۱۳) .

تلك الساعة في غير طاعة ؛ قد ترفعه درجة في الجنة ؛ لما يسرى من النعيم المقيم هناك. ومصداق هذا ما رواه أبو هريرة وطفي قال: قال رسول الله عليهم : « ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة (أي نقص أو حسرة). وما من رجل مشى طريقاً فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة ، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة » (١٩٢).

انظر إلى إنجازات ومؤلفات بعض السلف التي فاقت بعضها عدد سنوات أعمارهم . كيف كتبوها ؟ ومتى ألفوها في عصر عدمت فيه المطابع والحاسبات الآلية ( الكمبيوتر ) ؟ قد يكون الجواب أنهم استغلوا دقائق العمر فضلا عن ساعاته وأيامه فكانت أيامهم مباركة .

بلغ بعضهم في استغلال وقته في طاعة الله ما قد نعتبره خرافة في عرفنا ، حيث روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن داود الطائي رحمه الله كان يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز ، فقيل له في ذلك ، فقال : بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية (١٩٣) . فتفكر معي رحمك الله في أولئك الأفذاذ كيف استغلوا ساعات أعمارهم فيما ينفعهم (١٩٤)

فلو تقرأ سير بعض سلف هذه الأمة في كيفية استغلالهم للوقت واحترازهم من التفريط في أي لحظة من حياتهم أن تكون في غير طاعة لسخرت من جدول حياتك اليومي . فلقد كان بعضهم أشد حرصا على وقته من حرصنا اليوم على ريالاتنا والله المستعان .

كان من استغلال بعض السلف للوقت أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن

<sup>(</sup>١٩٢) رواه أحمد واللفظ له ــ الفتح الرباني ــ كتاب الأذكار والدعوات : باب في فضل الذكر مطلقاً وقال البنّا في الفتح : أخرجه : أبو داود والنسائي وابن حبان وسنده جيد أ هــ (٢٠٢/٤) ، وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع الأصول (٤٧٢/٤) .

<sup>(</sup>١٩٣) دواء القلوب وصلاح النفوس (صفحة ٩١) .

<sup>(</sup>١٩٤) للاستزادة من ذلك اقرأ كتاب قيمة الزمن عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة .

أثناء تجوالهم وترحالهم حتى قاسوا المسافات والأوقات بعدد آيات القرآن .

وكان مجد الديس أبو البركات جَدّ الإمام ابن تيمية إذا أراد دخول الخلاء طلب أن يقرأ عليه من أحد كتب العلم بصوت مرتفع حتى لا يمر عليه الوقت إلا بفائدة يجنيها (١٩٥) فهل نصل إلى ما وصلوا إليه .

وكان الحسن البصري المعروف باجتهاده وعبادته لايدع دقيقه من حياته تضيع سدى . فكان إذا وجد فراغاً ولم يجد لديه شغلاً حراك لسانه بالتسبيح (١٩٦).

ألا يخجل بعد ذلك من يسأل عن حكم لعب الورق أو عن حكم مشاهدة الأفلام الغرامية أو البوليسية أو ما شابه ذلك ، إذا قرأ سير هؤلاء العلماء الذين عرفوا للوقت قيمته ؟

إن من استغلال الوقت في وقتنا المعاصر سماع الأشرطة الإسلامية أثناء قيادة السيارة. فلو استمعت أخي القارىء إلى ما يقارب مائتي شريط خلال عام واحد، فمعنى ذلك أنك استغللت قرابة مائتي ساعة من سنوات عمرك فيما يرضي الله كانت ستضيع في الغالب دون فائدة. ألا يمكنك أيضا أن تصنع كما صنع مجد الدين أبو البركات، فإذا أردت دخول الخلاء وضعت شريطا لمحاضرة أو درس خارج الخلاء فاستمعت إليه فيزيدك إيمانا وعلما في وقت ومكان يغفل عن استغلاله كثير من الصالحين فضلا عن غيرهم ؟ (١٩٧).

ألا تتدارك وقتك لاستغلاله فيما ينفعك من عمل الدنيا أو الآخرة ؟ فمتى

<sup>(</sup>١٩٥) المرجع السابق بتصرف (صفحة ٦٧) .

<sup>(</sup>١٩٦) كتاب الزهد لأحمد بن حنبل (صفحة ٢٨٢) ، وكتاب جامع العلوم والحكم (١٩٦) .

<sup>(</sup>١٩٧) ولكن لا يكن ذلك دافعـــا للإطالة في جلوسك في الخلاء لكراهــة العلماء ذلك . انظر المغنى لابن قدامة تحقيق د.عبد الله التركي و د.عبد الفتاح الحلو (١/٢٢٦).

نستفيق من غفلتنا ومتى ندرك سرَّ وجودنا على هذه الأرض يا ترى ؟

إن الواحد منا ليحزن أشد الحزن إذا ضاع عليه مبلغ زهيد من المال ولايحزن على ضياع وقته وعمره فيما لا ينفع . كان أبو الدرداء فطي يقول : ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه ، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة مال ظل فرحاً مسروراً ، والليل والنهار دائبان في هدم عمره لا يحزنه ذلك ، ضل ضلالة ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص (١٩٨١) ؟ وكان سري السقطي يقول : إن اغتممت بما ينقص من مأرك فابك على ما ينقص من عُمرك (١٩٩١). وقال أبو بكر بن عياش : إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول : إنا أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول : إنا أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول : إنا أحدهم وما عملت فيه (٢٠٠٠).

#### اغتنم حياتك قبل موتك:

إن تفاوت أعـمار البشر من أسـرار الله في خلقه . فترى هذا يموت لعـمر

<sup>(</sup>١٩٨) صفة الصفوة لابن الجوزي (١/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>١٩٩) المصدر السابق (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢٠٠) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٨/ ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٢٠١) راجع فقرة احتساب الأعمال المباحة في حياتك من هذا الكتاب (صفحة ١٣٥) .

يناهز الستين وآخر مات وهو في الـثلاثين وآخر مات ولم يبلغ الحلم . وهكذا كُلِّ يُعطى فرصته في الحياة ليرى الله كيف يعمل العاملون . فالحياة نعمة ومنَّة مِنَ الله لعبيده إذا اغـتنمت في مرضاة الله . فهل تغتنم فرصـتك في الحياة قبل أن تنتهى ؟

إن الفرد منا لو شَيِّع جنازة أخ له أو صديق يقاربه في السن ، ينبغي أن يستشعر لو كان هو مكانه، وكيف أن فرصة ذلك الأخ أو ذلك الصديق في الحياة قد انتهت ، ثم ليعرف نعمة الله عليه حين جعله أطول عمراً من ذلك الأخ أو الصديق ، وأنه آن له أن يجدد التوبة من تقصيره في جنب الله ، وأن يستغل ما تبقَّى من حياته بمنافسة من سبقه للآخرة بالقيام بالمزيد من العمل الصالح .

إذا علمت أنك منذ أن تولد يبدأ عليك العد التنازلي في ساعات عمرك ، فابدأ أنت في العد التصاعدي في جمع الحسنات الكثيرات الإطالة عمرك الإنتاجي . قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما (٢٠٢).

ألا تسأل عن خبر رجلين توفيا في زمن النبي عَلَيْكُم فتعرف سبب تفاوت درجتيهما في الجنة ؟ استمع إلى هذه القصة العجيبة التي رواها لنا أبو هريرة بولاي لتدرك نعمة العمر فتعتنمه في طاعة الله . فعن أبي هريرة بولاي قال : كان رجلان من بلي ( اسم منطقة أو حي ) من قضاعة ، أسلما مع رسول الله عَلَيْكُم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة ، فقال طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتعجبت لذلك فأصبحت فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي عَلَيْكُم ، أو ذُكر لرسول الله عَلَيْكُم ، فقال رسول الله عَلَيْكُم ، فقال رسول الله عَلَيْكُم « أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة

<sup>(</sup>٢٠٢) الوقت في حياة المسلم للدكتور يوسف القرضاوي (صفحة ١٣) .

يناهز الستين وآخر مات وهو في الـثلاثين وآخر مات ولم يبلغ الحلم . وهكذا كُلِّ يُعطى فرصته في الحياة ليرى الله كيف يعمل العاملون . فالحياة نعمة ومنَّة مِنَ الله لعبيده إذا اغـتنمت في مرضاة الله . فهل تغتنم فرصـتك في الحياة قبل أن تنتهى ؟

إن الفرد منا لو شَـيَّع جنازة أخ له أو صديق يقاربه في السن ، ينبغي أن يستشعر لو كان هو مكانه، وكيف أن فرصة ذلك الأخ أو ذلك الصديق في الحياة قد انتهت ، ثم ليعرف نعمة الله عليه حين جعله أطول عمراً من ذلك الأخ أو الصديق ، وأنه آن له أن يجدد التوبة من تقصيره في جنب الله ، وأن يستغل ما تبقّى من حياته بمنافسة من سبقه للآخرة بالقيام بالمزيد من العمل الصالح .

إذا علمت أنك منذ أن تولد يبدأ عليك العد التنازلي في ساعات عمرك ، فابدأ أنت في العد التصاعدي في جمع الحسنات الكثيرات الإطالة عمرك الإنتاجي . قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما (٢٠٢).

ألا تسأل عن خبر رجلين توفيا في زمن النبي عليه فتعرف سبب تفاوت درجتيهما في الجنة ؟ استمع إلى هذه القصة العجيبة التي رواها لنا أبو هريرة بخلص لتدرك نعمة العمر فتختنمه في طاعة الله . فعن أبي هريرة بخلص قال : كان رجلان من بلي ( اسم منطقة أو حي ) من قضاعة ، أسلما مع رسول الله عليه فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة ، فقال طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتعجبت لذلك فأصبحت فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي عليه الله م أو ذُكر لرسول الله عليه من وكذا ركعة وكذا وكذا ركعة

<sup>(</sup>٢٠٢) الوقت في حياة المسلم للدكتور يوسف القرضاوي (صفحة ١٣) .

صلاة سنّة ؟ (٢٠٣).

فزيادة العمر منحة ربانية يعطيها الله لمن شاء من عباده لعله يزداد بها طاعة. فحياتك أيها القارىء الكريم نعمة فاستغلها في طاعة الله قبل دنو أجلك لتحظى برضا الرحمن وترقى أعلى الجنان. وإياك وتسويف التوبة من أي معصية ؛ لأنك بذلك تختزل من عمرك الإنتاجي وتقصر من أيام طاعاتك وقرباتك لله . واعلم أن سلعة الله \_ الجنة \_ غالية ، والدنيا ليست دار راحة واستقرار ، وإنما هي دار ابتلاء وعمل . فادّخر راحتك في قبرك وقلل من لهوك ونومك فإن من ورائك نومة طويلة صبحها يوم القيامة .

#### المسارعة إلى التوبة:

إن الله تعالى لا يجعل درجة عبد أسرع إليه كدرجة عبد أبطأ عنه ، أرأيت إنسانا التزم طاعة الله منذ أن كان عمره عشرين سنة ، ورجل آخر سوَّف في توبته والتزامه حتى قارب الستين ، بعد أن ضيع عمره وشبابه في لهو وغفلة ، فضيَّع عليه مرحلة الشاب الذي نشأ في طاعة الله . هل يستوي هو ومن عُمر في طاعة الله السنوات الطوال ؟ فلعلك لا تزال تذكر قصّة الرجلين السابقة الذكر . إن من يُسوِّف التوبة ويُؤخِّر التزامه بطاعة الله ولا يأتمر بأمر الله فإنه في الحقيقة يُفوِّت عليه عمراً إنتاجياً ضخماً ويقصر عمره في طاعة الله . فبادر أخي المسلم إلى الله وارجع إليه راغباً تائباً ، واصغ إليه وهو يدعوك إلى المسارعة إليه بقوله جل وعلا في وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها المسارعة إليه بقوله جل وعلا في وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

<sup>(</sup>٢٠٣) رواه أحمد في المسند (٣٣٣/٢) ولم أجمد هذه الرواية في الفتح الرباني . وقال البنا في الفتح: وله شماهد عند مسلم من حديث جمابر بن عبد الله مختصراً أهم (٢/٢٠٢)، ورواه ابن ماجه في أبواب تعبيسر الرؤيا باب تعبير الرؤيا (٢/٢٥٤)، وقال المنذري في الترغيب والتسرهيب: رواه أحمد باسناد حسن ورواه ابن مماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي أهم (١/٤٤٢)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم (٣٦٨) .

السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ (٢٠٤) ، وكن مُكباً على العمل الصالح خاصة الذي يطيل من عمرك ، تصب خيراً كثيراً . قال الحسن البصري : « لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه » (٢٠٥) .

#### توبية الخواص:

إن المسلم الحريص على إطالة عُمُره ينبغي أن يرتقي بفهمه وهمته في عتبر إهدار الوقت في المباحات والغلو فيها معصية في حق نفسه ينبغي المسارعة بالتوبة منها .

قال ابن القيم الجوزية: وتوبة الخواص تكون من تضييع الوقت في لغو أو لهو ، فإنه يه فضي إلى درك النقيصة ويه طفىء نور المراقبة ، وأما الحه افظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال ، فإذا أضاعه لم يقف موضعه ، بل ينزل إلى درجات من النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بُد . فالعبد سائر لا واقف . فإما إلى فوق وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء ، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة . ما هو إلا مراحل تُطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار ، فمسرع ومبطىء ، ومتقدم ومتأخر . وليس في الطريق واقف البتة . وإنما يتخالفون في جهة السير وفي السرعة والبطء ﴿ إنها لأحدى الكُبر ثي نذيراً للبشر ثي لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ [ المدثر ٣٧ ] ولم يذكر واقفا . إذ لا منزل بين الجنة والنار ، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة . فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك الأعمال السئة . أهم أهم أله .

<sup>(</sup>۲۰٤) سورة آل عمران آية (۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢٠٥) صفة الصفوة لابن الجوزي (١/٣١٦) .

<sup>(</sup>۲۰٦) تهذیب مدارج السالکین (صفحة ۱۵۶\_۱۵۵) .

#### احتساب الأعمال المباحة في حياتك :

من استغلال الوقت أيضاً: احتساب الأعمال المباحة في حياتك. والمباح: ما لا يشاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمن المباحات: الأكل والمشرب والنوم والنزهة وتعلم أي فن من العلوم غير الشرعية المباحة واللهو البريء ونحو ذلك.

إن هذه الأمور المباحة والتي لا غنى للإنسان عنها تقتطع جزءًا غير يسير من عمره ، وبالأخص فترة النوم التي تمثل ثلث عمره تقريبًا كما ذكر ذلك في الفصل الأول من الكتاب . فإن احتساب مثل هذه المباحات عند الله ؛ بأن تنوي بها التقوي على الطاعة والكف عن المعاصي قد تؤجر عليها إن شاء الله، وهذا قول كثير من أهل العلم . وبهذا الأسلوب تكون قد استغللت جزءا كبيرًا من عمرك الزمني في كسب مزيد من الحسنات لتضيفه إلى عمرك الإنتاجي .

قال ابن رجب: ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي على الطاعة كانت شهواته له طاعة يُثابُ عليها ، كما قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ، يعني أنه ينوي بنومته التقوي على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه أهد (٢٠٧).

ويقول ابن الشاط « إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات أو التوصل اليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب المال » (٢٠٨). وقال الدكتور الأشقر: « فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى بها على طاعة الله ، كي يتمكن من قيام الليل والجهاد في سبيل الله ، فهذا مثاب على هذه الأعمال

<sup>(</sup>٢٠٧) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (٢/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>۲۰۸) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين للدكتور عمر سليمان الأشقر (۲۰۸) (صفحة ٤٩٥).

بهذه النية » أهـ (٢٠٩) .

إن احتسابك للعمر الضائع من حياتك كالنوم ونحوه لهو وسيلة إضافية في إطالة العمر الإنتاجي ؛ كي تكسب فيه مزيدا من الحسنات . فإن المسلم الحريص على وقته والذي يتمنى أحياناً أن يكون اليوم أطول من أربع وعشرين ساعة ليستغله في عمل الطاعات ، فإنه إذا احتسب عند الله فترة نومه وهي محسوبة من عمره وستضيع عليه لا محالة لأنه مكره على ذلك ، فإن الله جل وعلا قد يثيبه على ذلك إن شاء الله . وكذلك فترة تناوله للطعام وقضائه للحاجة ونحو ذلك فاحتسب ذلك عند الله فإنه لن يكلفك شيئاً .

<sup>. (</sup>٢٠٩) المصدر السابق.

## الفصل الثالث

هَلد الإنتاجي عمرمه الإنتاجي

# الفصل الثالث كيف تحافظ على عمرك الإنتاجي ؟

أخي المسلم هل بعد هذا الخير الذي ستعمله إن شاء الله ، والذي سيسجل لك به ثواب أعمال آلاف السنين ومليارات الحسنات وأنت في حقيقة الأمر لم تعش تلك السنوات ، وإنما كتب لك بها الشواب المضاعف . هل ستفكر بالمعاصي وتُضيع العمر بما لا ينفع ؟ ألا ينبغي عليك بعد اليوم المحافظة على هذه الأعمال في صندوق الإخلاص حتى تلقى الله بها يوم القيامة ؟ إن الإنسان لا يعلم متى يأتي أجله المُقدَّر ، لذا سارع إلى فضل الله ، وقم بتلك الأعمال المضاعفة ، واحذر بعد ذلك أربعة أمور أساسية لتحافظ على حسناتك يوم القيامة:

#### أولا: محبطات الحسنات:

اعلم أخي القاريء أن هناك معاص عديدة من كبائر الذنوب تحبط الحسنات وتُرجِّح كفة السيئات. فالبدار البدار إلى معرفتها، والحذر كل الحذر من اقتراف واحدة منها. إن اقتراف ذنب واحد من محبطات الأعمال كفيل أن يحبط حسناتك ولو كانت كأمثال الجبال فتنبه. روى ثوبان ولا على حديثاً عن رسول الله على الفض مضاجع الصالحين وزادهم وجلاً على صالح أعمالهم فقال: قال رسول الله على الله على الله على القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثوراً ». قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها » (٢١٠).

<sup>(</sup>٢١٠) رواه ابن ماجـه في كتــاب الزهد باب ذكر الذنوب (٢/ ٥٦١) ، وقــال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته ثقات: كتاب الحدود: باب الترهيب من مواقعة الحدود=

#### ثانيا: العجب (٢١١) والغرور بالعمل:

إن المؤمل فيك أخي القارىء أن تعمل بما قرأت في هذا الكتاب من فضائل، ولعلك ستفرح بكثرة الحسنات التي ستكسبها والتي ستبلغ المليارات إن شاء الله ، ولكن إياك والعجب والغرور بكثرة أعمالك الصالحة ، فتمن بها على ربك فتردى ، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله تعالى : ﴿ ولا تمن تستكثر ﴾ (٢١٢) . فإن ما أخشاه عليك أخي القارىء أن تصاب بداء العجب فتحتقر الذنب الصغير الذي تعمله إذا قارنته برصيد حسناتك الهائل فيخدعك الشيطان بأن هذه السيئة ستضيع في بحر حسناتك، ثم يبدأ بإقناعك بأن الذنب الصغير لا يضر أمام عفو الله، وأمام ما حصلت عليه من حسنات، فتراه يستعرض لك سجل حسنات الضخم، حتى يوقعك في شباك العجب والمن بها على ربك، فتظن أنها ستدخلك الجنة، لما لك من حق عند الله. روى أبو هريرة ولئك أن النبي عين الله على ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بفضل ورحمة »(٢١٣) .

<sup>= (</sup> $^{7}$  ( $^{7}$  )، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( $^{0}$  ) وفي صحيح ابن ماجه رقم ( $^{7}$  ).

<sup>•</sup> للاستزادة راجع كتاب محبطات الأعمال لسليم الهلالي وكتاب الكبائر للذهبي وكتاب الزواجر للهيتمي .

<sup>(</sup>۲۱۱) قال بشر بن الحارث : العُجْبُ أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك. إحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي النعيم (۳٤٨/۸) أ، وسئل ابن المبارك عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئاً شراً من العُجب إنزهة الفضلاء تهذيب سيبر أعلام النبلاء(٢/١٥٧) أ.

<sup>(</sup>۲۱۲) سورة المدثر آية (٦) .

<sup>(</sup>۲۱۳) رواه البخاري كتاب الرقباق: باب القصد والمداومة في العمل (۱۱/ ۳۰۰)، ومسلم واللفظ له في كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمه الله تعالى (۱۲/ ۱۲۰).

ولهذا حذَّر السلف رحمهم الله تعالى من خطر العجب بالعمل . فقال عبد الله بن مسعود ولي : « النجاة في اثنين التقوى والنية ، والهلاك في اثنين: القنوط والإعجاب » (٢١٤) . وقال مطرف بن عبد الله ( رحمه الله ) : «لأن أبيت نائما \_ أي عن قيام الليل \_ وأصبح نادماً أحب إلي من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً » (٢١٥) . وقال سفيان الثوري : «التاجر الراجي لرحمة الله أقرب إلى الله من العابد الذي يرى أنه لا ينال ما عند الله إلا بعمله» (٢١٦) .

ومن آفات العجب بكثرة العمل الصالح: أن تجد أحدهم يبقي حسناته في مخيلته لا يذكر سواها ، حتى يدلي بها على الله ويظن أن له بها حقا عنده ، أو أنها تكفيه لدخول الجنة ، بينما هو يغفل عن سيئاته ويتناساها ولا يخاف منها. قال سلمة بن دينار: إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها ، وما خلق الله من سيئة أضر له منها . وإن العبد ليعمل السيئة حتى تسوءه حين يعملها ، وما خلق الله من حسنة أنفع له منها . وذلك أن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها فيستجبر فيها ويرى أن له بها فضلاً على غيره ، ولعل الله تعالى أن يحبطها ويحبط معها عملاً كثيراً . وإن العبد حين يعمل السيئة تسوؤه حين يعملها ، ولعل الله تعالى وإن خوفها عنها ، ولعل الله تعالى وإن خوفها عنها ، ولعل الله تعالى وإن خوفها عنها جوفه باق أهـ (٢١٧) .

#### فمن وسائل علاج العجب بكثرة الأعمال الصالحة:

(أ) أن تعلم أن ما وفقت إليه من عمل صالح إنما هو بفضل الله ، وذلك لقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نَعْمَةً فَمِنَ اللهِ ﴾ (٢١٨) .

<sup>(</sup>٢١٤) تنبيه الغافلين (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢١٥) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٥) ، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل (صفحة ٢١٥) إحياء علوم الدين (٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢١٦) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (٧/ ٣٨) .

<sup>(</sup>٢١٧) المصدر السابق (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲۱۸) سورة النحل آية (۵۳) .

- (ب) وأن تعلم أن هناك من العباد من يكسب أكثر منك ثوابا . وما تم عرضه عليك في هذا الكتاب لا يعدو أكثره فضائل أعمال يُعلم مقدار ثوابها، وأما أصحاب البلاء والابتلاء والصابرون على ذلك فإنهم يثابون على ذلك بغير حساب . قال الله تعالى : ﴿ إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ (٢١٩). فهّون على نفسك ، ولا تغتر بكثرة عملك الصالح ؛ فإن الحي لا تُؤمنُ عليه الفتنة، ولكن احمد الله الذي وفقك إليه وزيّنه في قلبك، وكرّه إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين .
- (ج) وأن تعلم أنك مهما كسبت من ثواب فإنك ستحقره يوم القيامة ؛ لهول ذلك اليوم واكتشافك بأنك ما عبدت الله حق عبادته . قال الصحابي الجليل محمد بن أبي عميرة فطي : « لو أن عبداً جُرَّ على وجهه من يوم وُلدَ إلى أن يموت هرماً في طاعة الله ، لحقره ذلك اليوم ، ولودً أنه يُرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب » (٢٢٠). وقد جاءت رواية عن عتبة بن عبد فطي أن رسول الله عرائي قال : « لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة »(٢٢١).

قال ابن قيم الجوزية : ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية : تلاشت حسناته عنده وصغرت جداً في عينه ، وعلم أنها

<sup>(</sup>۲۱۹) سورة الزمر آية (۱۰) .

<sup>(</sup>٢٢٠) رواه الإمام أحمد ــ الفتح الرباني ــ أبواب ذكــر يوم الحساب وعرض الخلائق على رب الأرباب ، وقال البنّا في الفــتح : أورده المنذري في الترغيب والتــرهيب وقال رواه أحمد ورواته رواة الصحيح أ هــ (١٤٦/٢٤) .

<sup>(</sup>٢٢١) رواه الإمام أحـمد (١٤٦/٢٤) ، والطبراني في الكبـير (١٩/ ٢٤٩) ، وصحـحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٤٤٦) .

ليست مما ينجو بها من عذابه . وإن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية : أمر آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها ، لأنه كلما استكثرها \_ أي حسناته \_ فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه ، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ، ولو كانت أعمال الثقلين . وإذا كثرت في عينه وعظمت دلً على أنه محجوب عن الله غير عارف به وبما ينبغي له . . . الخ أه (٢٢٢) .

(د) أن لا تثق بكثرة عملك لأنك لا تدري أقُبِلَ منك أم لا. قال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل ، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا ، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري كُفِّرت عنك أم لا ، إنَّ عملك مُغَيب عنك كله أهـ (٢٢٣) .

إنَّ المؤمل منك أن تكون دائماً على وَجَلِ وخوف من أن تُرد عليك أعمالك . قالت عائشة وَلَيْ سألت رسول الله عليه عن هذه الآية والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] . قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات (٢٢٤) . قال

<sup>(</sup>٢٢٢) تهذيب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (صفحة ١٥٤) .

<sup>(</sup>٢٢٣) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٢٢٤) رواه أحمد \_ الفتح الرباني \_ أبواب التفسير وأسباب النزول وفضائل السور والآيات مرتباً ذلك على نظام السور ، باب والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الآية (٢١٦/١٨) ، ورواه الترمذي واللفظ له في التفسير باب ومن تفسير سورة المؤمنون (٢١٦/١٣) ، وابن ماجه في الزهد باب التوقي على العمل (٢/٩٤٥) ، وصححه الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول (٢/٥٤٧) ، والألباني في صحيح الترمذي (٢٥٣٧) ، وصحيح ابن ماجه (٣٣٨٤) .

العلماء أي هو الذي يعمل الصالحات ويشفق أن لا تقبل منه لخوفه أن يكون قصَّر .

#### ثالثا: الاعتداء على حقوق الناس:

إياك أن تؤذي إخوانك المسلمين بأي عضو من أعضائك من غيبة أو نميمة أو شتم ونحو ذلك . وتجنب بخس الناس حقوقهم ، فإنك إن فعلت ذلك أخذوا منك ما جمعته من حسنات يوم القيامة ليستوفوا حقوقهم منك ، وإذا نفدت حسناتك ولم تؤد ما عليك ، طرحوا عليك أوزارهم لتحملها عنهم، فيخف ميزانك فتشقى والعياذ بالله . صح عن أبي هريرة وطفي أن رسول الله عليه قال : « أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : « إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » (٢٢٥) . ولتكن معاملتك مع الناس بالأخلاق الحسنة فإنك بهذه الأخلاق تكسب ودهم وتأمن شرهم وتحافظ على رصيد حسناتك .

#### رابعاً: السيئات الجارية:

إذا حرصت على الحسنات الجاري ثوابها إلى ما بعد مماتك فاحذر كذلك من اقتراف ما يضادها من السيئات الجارية إلى ما بعد الممات ، كتخذيل مسلم عن الالتزام كما يفعل بعض الآباء مع أولادهم ، أو الفتوى دون علم ، أو

<sup>(</sup>٢٢٥) رواه الإمام أحمد \_ الفتح الرباني \_ أبواب في ذكر يوم الحساب وعرض الخلائق على رب الأرباب : فصل فيما جاء في القصاص يوم القيامة ورد المظالم إلى أهلها (٢٤/ ١٥٠) ، ورواه الإمام مسلم واللفظ له في كتاب البر والصلة : باب تحريم الظلم (١٥/ ١٣٥) ، والترمذي في أبواب صفة القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (٩/ ٢٥٣) .

توزيع أشرطة غناء أو أفلام فيها التبرج والغرام ، فإن كل من سيسمعها بعدك سيكون لك كفل من وزره . فقد صح عن النبي علينها أنه قال : « من سن في الإسلام سننة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سَنَّ في الإسلام سننة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا » (٢٢٦) .

ألا تعلم بأن كل جريمة قتل تقع في الأرض يقع على ابن آدم الأول كفل منها ؛ لأنه أول من سَنَّ القتل ؟ فعن عبد الله بن مسعود وَ النبي عَلَيْكُمْ قال : «لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها ؛ لأنه أول من سَنَّ القتل » (٢٢٧) . فاحرص على أن لا تُورِّث ذنبا بعد وفاتك لأحد، وكن عمن إذا مات ماتت ذنوبه معه .

قال الشاطبي: وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه ، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة ، يعذب بها في قبره ويُسأل عنها إلى انقراضها (٢٢٨). وقال حبيب أبو محمد : إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه (٢٢٩).

فإن بعض الناس من يضع لنفسه مثل الوقف يستجر منه السيئات تلو السيئات حتى بعد وفاته. ومثل ذلك ما يفعله الممثلون الذين يمثلون الأفلام الجنسية ويسجلونها، لتبقى مخلدة عملهم المشين ، ليحملوا أوزارهم وأوزار من

<sup>(</sup>٢٢٦) رواه الإمام مسلم في كتاب العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة (٢١/ ٢٢٦)، والترمذي في أبواب العلم: باب ما جاء فسيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة عن جرير بن عبد الله نطق (١٤٣/١٠)، ورواه النسائي واللفظ له في الزكاة باب التحريض على الصدقة (٥/ ٧٥/ ح٣٥٣).

<sup>(</sup>۲۲۷) رواه البخاري واللفظ له في كـتاب أحـاديث الأنبـيـاء : باب خلق آدم وذريتـه (۲۲۷) ، ومسلم في كتاب القسامة : باب اثم من سن القتل (۱۱/۱۱) .

<sup>(</sup>٢٢٨) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (٢٢٩/١) .

<sup>(</sup>٢٢٩) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٨/ ٢٩٦) .

أفسدوا من ملايين الناس سنين طويلة. ومثل ذلك أيضا ما يفعله بعض الآباء عند شرائهم للهوائيات أو ما يسمى بالدش (٢٣٠) فيضعونه في بيوتهم ليمتعوا نظرهم بما حرم الله ، ثم لا يلبث أحدهم أن يوافيه الأجل فيرث أبناؤه ما خلف من ذلك الشر المستطير ، فيفتحوا على أبيهم المسكين قناة تجري له بسموم السيئات ما استُخدم هذا الدش فيما حرم الله . ألا فليتق الله هذا الأب المفرط الذي يشتري لهو الحديث ليصد نفسه ومن يعول عن طاعة الله ، وليحذر من مثل هذه السيئات الجارية التي لا تزرع سوى الانحلال في بيوت المسلمين ، ولمن يورثون الأخلاق والأعمال الحميدة لأبنائهم ومجتمعهم، وممن إذا مات مات معه ذنوبه .

<sup>(</sup> ٢٣٠) الدش مصطلح درج على ألسنة الناس لقرص كبير الحجم يوضع خارج المنزل ليلتقط من الأقمار الصناعية بث القنوات التلفزيونية العالمية ، وقد سمعت أنه على وشك تصنيع أجهزة صغيرة توضع داخل جهاز التلفاز تغني عن الدش ولا حول ولا قوة إلا بالله . فيا ليت المسلمين يُسخِّرون هذه التقنيات في مرضاة الله كما سخرها غيرهم في معصية الله .

#### الخلاصة

لا شك أن هدف المسلم في هذه الدنيا يختلف عن غيره من الناس. فهدفه أن يعبد الله جل وعلا وأن يستغل حياته ووقته بالارتقاء بالأعمال الصالحة ؛ لينال رحمة الله تعالى فيرفع درجته في جنات النعيم ، ولكن أكبر مشكلة يواجهها هي قصر عمره الإنتاجي في الدنيا الذي لا يزيد في الغالب عن عشرين سنة ، مما يتأتى عليه البحث عن سبل شرعية الإطالة عمره ، ليس ليزداد رفاهية في الدنيا ، وإنما ليزيد من حسناته وأيام طاعته لله . وهناك أعمال صالحة كثيرة تعين على إطالة العمر ، على اختلاف بين أهل السعلم في مفهوم هذه الإطالة . فمنهم من يرى أن الإطالة هي البركة ومنهم من يرى أنها إطالة حقيقية . لذلك تم تقسيم كيفية إطالة العمر إلى أربعة مباحث لتشمل كلا القولين . فأما على قول الإطالة الحقيقية فقد يندرج تحتها الأعمال التي في المبحث الأول وهي : صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار . وأما على القول الثاني وهو البركة فهو لا يوافق سوى المباحث الأخرى وهي المبحث الثاني : الأعمال ذات الأجور المضاعفة وتشتمل على عشرة فروع . والمبحث الثالث ويتحدث عن الأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات في أربعة فروع . والمبحث الرابع وهو عن أهمية استغلال الوقت . وبعد استعراض مجموعة من الأعمال الصالحة في كل مبحث ختم الكتاب بفصل يشتمل على نصيحة للمحافظة على هذا العمر الإنتاجي الضخم بتجنب أربعة ذنوب لها أثر سلبي في إطالة العمر هي محبطات الحسنات ، والعجب بالعمل ، وانتهاك حقوق الناس ، والسيئات الجارية أعاذنا الله من ذلك .

#### الخاتمة

أخي الكريم لا يسعني في خاتمة الكتاب إلا أن أجدد دعوتي إليك بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ، والاستمرار على طاعته واغتنام فرصة حياتك قبل مماتك لكسب أكبر قدر ممكن من الحسنات . وأنا أعلم أن معظم ما جاء في هذا الكتاب من فضائل لا يخرج عن دائرة معلوماتك ، ولكنها دعوة وتذكير لاحتساب ثوابها عند القيام بها ، وحتى أشحذ الهمم لبعض الأعمال الصالحة بمعرفة ثوابها لئلا نصاب بداء الرتابة في أدائها . قال أبو عبد الله البراثي : من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال (٢٣١).

كما أني لا أدَّعي أني قد استقصيت جميع الأعمال وخصال الخير التي ترتبط بموضوع إطالة العمر ، ولكنه جهد المقل ، ولعله أن يخرج من يؤلف في هذا الموضوع فيزيد عليه أو يصحح ما فيه من تقصير مراعياً أدب العلماء في هذا المضمار .

ولعل القارىء الكريم أدرك بعد قراءته المتأنية للكتاب أن فضائل الأعمال التي جمعت بين دفتيه مرتبطة بالزمن بصورة أو بأخرى . فجُل الأعمال المذكورة إما توفر لك وقتاً في إنجازها وهو ما قاله ابن تيمية رحمة الله تعالى ؛ أن تعمل في الزمن القصير ما تعمله بغيره من عمل في الزمن الطويل ، أو تضيف لك ثواب أيام عُمِّرت بالطاعات . لذلك لا تخلط بين هذه الفضائل وبين فضائل الأعمال الأخرى التي لم تذكر . وإذا لم تنتبه لذلك فأعد قراءة الكتاب بروية وستلاحظ ذلك جليا .

<sup>(</sup>٢٣١) صفة الصفوة لابن الجوزي (١/ ٥٦٦) ، وقال مثل ذلك بِشر بن الحارث الحافي في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (٨/ ٣٤٩) .

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لخالص القول والعمل ، وأن يجنبنا ما يحبط العمل ، وأن يوفقنا للعمل الصالح الجاري إلى يوم القيامة ، كما أسأله تعالى أن يجزي خيراً كل من خدم هذا الكتاب وساهم في إخراجه أو قام بتوزيعه ، وأن ينفع به كل من قرأه ، إنه سميع مجيب وجواد كريم ، وصلى الله وسلم على خير البرية وهادي البشرية سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الميامين ، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ، والحمد الله رب العالمين .

# فهرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة والآثار

| رقم الحاشية | الحديث                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 79          | ابن آدم ستون وثلاثمائة مفصل                           |
| 440         | أتدرون ما المفلس ؟                                    |
| 1.1         | أحب الصيام إلى الله صيام                              |
| 181         | أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال              |
| ۹.          | إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه             |
| ٨١          | إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة           |
| 9.          | إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا               |
| 171,178     | إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث :              |
| 17.         | أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت                     |
| ٨           | أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين                     |
| 14.         | أفضل أيام الدنيا                                      |
| 181         | أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار ؟ |
| 1.4         | أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم ؟                |
| 1 8 9       | الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد                  |
| 119         | ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم            |
| 00          | إلى أقربهما منك بابآ                                  |
| 44 , 41     | اللهم أكثر ماله وولده                                 |
| ٥           | اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات             |
| 7.4         | أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة             |
| 10          | إن آدم لما طلب من الله أن يريه                        |
| 9 8         | إن المؤذنين يفضلوننا                                  |
|             |                                                       |

| رقم الحاشية | الحديث                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 01          | إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم          |
| ١٧٨         | إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم                      |
| ١٨٤         | إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة     |
| ٨٩          | إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا           |
| 97          | إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر |
| 144         | إن حبك إياها يدخلك الجنة                              |
| 111         | إن جهاده مع رسول الله عَلَيْظِيْهِم قد بطل إلا أن     |
| 48          | إن مالي لكثير                                         |
| 171         | إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته           |
| 97          | إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر                  |
| 140         | إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير                           |
| ٥.          | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة                            |
| 73,70       | إنه من أعطي من الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا والآخرة   |
| ١٨٠         | أي الصدقة أفضل ؟ قال                                  |
| 117         | أي العمل أفضل ؟ قال                                   |
| ٤           | أي الناس خير ؟                                        |
| 140         | أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة                |
| 140         | أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟                     |
| 177         | بقي كلها غير كتفها                                    |
| 28          | بلوا أرحامكم ولو بالسلام                              |
| 1,47        | بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام             |
| ٧٢          | تابعوا بين الحج والعمرة فإنها                         |
| ٤           | خير الناس من طال عمره وحسن عمله                       |

| رقم الحاشية | الحديث                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 184         | دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة             |
| 114         | دلني على عمل يعدل الجهاد. قال                          |
| 177         | رباط يوم في سبيل الله أفضل                             |
| **          | صدَفْت : أطال الله بقاءك                               |
| ٤٣          | صلة الرحم تزيد العمر                                   |
| 73,70       | صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار          |
| <b>V</b> 1  | صلاة الأوابين حين ترمض الفصال                          |
| ٥A          | صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة        |
| ٦.          | صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على      |
| 74          | صلاة الرجل في جماعة تزيد على فإذا صلاها بفلاة          |
| ٥٦          | صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه               |
| ٥٧          | صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده     |
| 09          | صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك                    |
| 78          | صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل                     |
| 1 - 8       | صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر                   |
| ٨٢          | عمرة في رمضان كحجة معي                                 |
| 71          | فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث لا يراه الناس     |
| 91          | فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من          |
| 1.4         | قد ذهب أهل الدثور بالأجور                              |
| 77          | قد سألت الله لآجال مضروبه                              |
| 09          | قد علمت أنك تحبين الصلاة معي                           |
| 9 8         | قل كما يقولون ، فإذا انتهيت فسل تعطه                   |
| 177         | قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يأيها الكافرون تعدل |

| رقم الحاشية | الحديث                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 7.4         | کان رجلان من بلی من قضاعه                                |
| ٨٨          | كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا                             |
| 170         | كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا                        |
| 174         | كل ميت يختم على عمله إلا الذي                            |
| ۲1.         | لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات           |
| 117         | لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب                          |
| 14.         | لأن أقرأ سورة أرتُّلها أحب إلي من                        |
| 117         | لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من              |
| 777         | لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول               |
| 179         | لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه                            |
| 1 . 7       | لا صام من صام الأبد                                      |
| 778         | لا يا بنت الصديق ولكنه الذي                              |
| ٦           | لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا                           |
| ٧           | لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به                         |
| 144         | لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما            |
| 149         | لم يكن أحد في أصحاب رسول الله عَلَيْكِ فَي مقدره إلا وقف |
| 714         | لن يُدخل أحدا منكم الجنة عمله                            |
| 771         | لو أن رجلا يُجر على وجهه من يوم وُلِدَ                   |
| <b>YY</b> . | لو أن عبدا جير على وجهه من يوم ولد                       |
| 99          | لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول                   |
| 100         | ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم                    |
| ١٣٨         | ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد                     |
| 177         | ما بقي منها ؟                                            |
|             |                                                          |

### المراجم

إحياء علوم الدين . أبو حامد الغزالي ـ وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعراقي . دار الفكر العربي . أخلاق حملة القرآن . محمد الآجري ، دراسة وتحقيق وتعليق د . محمود النقراش السيد على ، مكتبة النهضة ، الطبعة الأولى ، القصيم ١٤٠٧ هـ .

إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان . مرعي الكرمي ، تعليق وتخريج مشهور سلمان ، دار عمار ، الأردن ، ١٤٠٨ هـ .

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه . جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبد الحميد شانوحة ، مكتبة دار الوفاء للنشر والتسوزيع ، جدة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ

الآداب الشرعية والحقوق المرعية . محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيَّام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٦هـ .

التبيان في آداب حملة القرآن للنووي . تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ، دار البيان، دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ .

الترغيب والترهيب للمنذري . تعليق مصطفى محمد عمارة ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة ١٤٠٧ هـ .

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، للإمام فخر الدين الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

الزهــــد . أحمد بن حنبل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨ هـ .

السلوك الاجتماعي في الإسلام . حسن أيوب ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٣ هـ .

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني . أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية . محمد بن علان الصديقي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان .

المجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . فهد السليمان ، دار الوطن للنشر ، الرياض ( الجزء الثاني ) ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ .

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . الدكتور أ . ونسنك ، دار الدعوة ، تركيا ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٦ م .

المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي .

المعجم الكبير للطبراني ، تحقيق حميدي السلفي ، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة .

المغني لابن قدامة المقدسي. تحقيق د. عبد الله التركي و د. عبد الفتاح الحلو ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ .

المناهي اللفظية . محمد بن صالح العشيمين ، جمع وإعداد فهد بن ناصر السليمان ـ دار الثريا للنشر ، السعودية ، ١٤١٥هـ .

المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد معه الفتح الرباني للساعاتي وشرح الحافظ أحمد شاكر . عبد الله ناصر حماني ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ .

المنهل العــذب المورود شـرح سنن الإمـام أبي داود . مصطفى البـيومي وأمين محمود الخطاب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٤هـ.

الموافقات في أصول الشريعة . لأبي إسحاق الشاطبي ، مكتبة الرياض الحديثة السعودية .

الموطأ للإمام مالك بن أنس وطي . تحقيق محمد فواد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية .

النهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير ، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ، المكتبة العلمية ، بيروت .

الوقت في حياة المسلم . د. يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٥هـ .

تأويل مختلف الحديث . ابن قتيبة الدينوري ، دار الكتاب العربي ، لبنان .

ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته . عوني الشريف وعلي عبد الحميد ، مكتبة المعرفة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ .

تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل . محمد الشوكاني ، تعليق وتخريج مشهور سلمان ، دار ابن حزم ، بيروت ، 1٤١٠هـ .

تهذيب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية . هذَّبه عبد المنعم العربي ، المكتبة العلمية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ .

جامع الأصول في أحاديث الرسول . مجد الدين ابن الأثير الجزري ، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣ هـ .

حَلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعيم الأصفهاني ، دار الكتب العلمية بيروت .

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين . محمد الصديقي ، دار الفكر ، بيروت، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٠ هـ .

دواء القلوب وصلاح النفوس . مجدي فتحي السيد ، مكتبة الضياء ، جدة ، السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ .

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . محمد ناصر الدين الألباني \_ مكتبة المعارف \_ الرياض ، ١٤١٢هـ .

سنن أبي داود بشرح عون المعبود . محمد شمس الدين آبادي ، الطبعة الثالثة ، ١٣٩٩ هـ ، دار الفكر ، بيروت .

سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي . دار المعرفة ، بيروت . حققه مكتب تحقيق التراث الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ .

شرح السنة . الحسين بن محمد البغوي ، تحقيق شعيب الأرنووط وزهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣ هـ .

شرح سنن ابن ماجه القزويني . أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي ، دار الجميل، بيروت .

شعب الإيمان . أحمد البيهقي ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ .

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري . محمد ناصر الدين الألباني ، دار الصّديّق \_ الأردن ، ١٤١٤هـ .

صحيح البخاري بشرح فتح الباري . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ .

صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٦ هـ .

صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي لابن العربي . دار الكتب العلمية ، بيروت .

صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ، ١٤٠٦ هـ .

صحيح سنن ابن ماجه . ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ .

صحيح سنن أبي داود . ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ .

صحيح سنن الترمذي . ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ .

صحيح سنن النسائي . ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ .

صحيح مسلم بشرح النووي . دار القلم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ .

صفة الصفوة. لابن الجوزي، دار الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

صلة الرحم فضلها أحكامها إثم قاطعها . محمد طبل وإبراهيم محمد ، دار الصحابة للتراث بطنطا ، الطبعة الثانية ، ١٤١٠ هـ .

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . عبد الرحمن بن حسن النجدي ، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ، مكتبة المؤيد ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٨ هـ .

فهارس صحيح ابن خزيمة . أحمد الكويتي ، دار الراية للنشر والتوزيع ، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ .

فيض القدير شرح الجامع الصغير . عبد الرؤوف المناوي ، دار المعرفة ، بيروت .

قيمة الزمن عند العلماء . عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٠ هـ . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. محمد بن إسحاق بن خزيمة ، دراسة وتحقيق د . عبد العزيز الشهوان ، دار الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ .

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة . العدد التاسع ، السنة الشالثة ، شوال ـ ذي القعدة ـ ذي الحجة ، ١٤١١ هـ ، السعودية .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين علي الهيثمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٣ هـ .

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي القاري ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ .

مشكاة المصابيح . محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩ هـ .

معجم المناهي اللفظية . بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار ابن الجوزي السعودية ، ١٤١٠هـ .

مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين أو النيات في العبادات . عمر الأشقر ، رسالة دكتوراه في الفقه المقارن ، دار النفائس ، الأردن ، الطبعة الثانية ، ١٤١١هـ .

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف . محمد السعميد بسيوني زغلول ، عالم التراث ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ .

نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبي . محمد حسن عقيل موسى ، دار الأندلس ، جدة ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ .

# الفهــرس

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| ٥      | تقديم دكتور صالح السدلان         |
| ٧      | تقديم الشيخ عبد الرحيم الهاشم    |
| ٩      | المقدمة                          |
|        | الفصل الأول                      |
|        | أهمية الموضوع                    |
| 10     | لماذا تريد أن تعيش ؟             |
| 17     | المشكلة الكبرى                   |
| ١٨     | مفهوم إطالة العمر                |
| 40     | هل يجوز الدعاء بطول العمر ؟      |
|        |                                  |
|        | الفصل الثاني                     |
|        | الأعمال المطيلة للأعمار          |
|        | المبحث الأول                     |
|        | إطالة العمر بالأخلاق الفاضلة     |
| 40     | الفرع الأول : صلة الرحم          |
| **     | الفرع الثاني : حسن الخلق         |
| 47     | الفرع الثالث : الإحسان إلى الجار |

## الموضوع

|    |   | المبحث الثاني                                       |
|----|---|-----------------------------------------------------|
|    |   | إطالة العمر بالأعمال ذات الأجور المضاعفة            |
| ٤٥ |   | الفرع الأول : الصلاة :                              |
| ٤٥ |   | (١) الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين           |
| ٤٦ |   | (٢) المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد             |
| ٤٨ |   | (٣) أداء النافلة في البيت                           |
| ٥. |   | (٤) التحلي ببعض آداب الجمعة                         |
| ٥٢ |   | (٥) المواظبة على صلاة الضحى                         |
| ٥٥ |   | الفرع الثاني : الحج والعمرة                         |
| 00 |   | (١) تحجيج عدد من الناس بمالك كل عام قدر الإمكان     |
| ٥٨ |   | (٢) صلاة الإشراق                                    |
| ٥٩ |   | (٣) حضور دروس العلم والمحاضرات في المساجد           |
| ٦. |   | (٤) الاعتمار في شهر رمضان                           |
| ٦. |   | (٥) أداء الصلاة المكتوبة في المسجد                  |
| 70 |   | (٦) الصلاة في مسجد قباء                             |
| ٦٧ |   | الفرع الثالث: أن تكون مؤذنا أو تقول كما يقول المؤذن |
| ۷١ | • | الفرع الرابع: الصيام                                |
| ٧٢ |   | ١_ صيام أيام مخصوصة                                 |
| ٧٣ |   | ٢_ تفطير الصائمين                                   |
| V٦ |   | الفرع الجامس فرام القراقين                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨     | الفرع السادس: الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۳     | الفرع السابع: العمل الصالح في عشر ذي الحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٩     | الفرع الثامن : تكرار بعض سور القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94     | الفرع التاسع: الذكر المضاعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98     | أولاً : التسبيح المضاعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97     | ثانيا : الاستغفار المضاعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 - 1  | الفرع العاشر : قضاء حوائج الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | المبحث الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | إطالة العمر بالأعمال الجاري ثوابها إلى ما بعد الممات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.    | الفرع الأول : الموت في الرباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111    | الفرع الثاني: الصدقة الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114    | العقلية التجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119    | الفرع الثالث : تربية الولد على الصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171    | الفرع الرابع: تعليم الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171    | أولاً : نشر العلم وكتابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177    | ثانيا : الدعوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | المبحث الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | إطالة العمر باستغلال الوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 179    | أهمية استغلال الوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141    | أغتنم حياتك قبل موتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18     | المسادعة السائعة السادعة الساد |